

## الناع التاسخ عَشْنَ

حقوق الطبع محفوظة للناشر

طبعة اولى: ١٣٥٦ - ١٩٣٧ م

طبعة ثانية : ١٩٨١ - ١٩٨١م

دار إحياء التراث العزيي سبروت-لبسنان

# بنيالخالخالخ

#### كتاب فضائل القرآن

كَيْفَ نُرُولُ الَوْحِي وَأُوَّلُ مَا نَزَلَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الْمَهَيْمِنُ الْأَمِينُ الْقُرْآنُ 170 أَمِينَ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ مُرَثَعْ عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبِانَ عِنْ يَحْيَى عِنْ أَبِي عَنْ أَبِي مَنْ مَا لَكُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### كتاب فضائل القرآن

قوله (المهيمن) هو الأمين قال الله تعالى (وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه) و (شيبان) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالموحدة النحوى أبو معاوية و (يحي) هو ابن أبى كثير ضد القليل و (أبو سلمة) بفتح اللام ابن عبدالرحمن بنعوف قوله (بمكة عشر سنين) هذا على اختلاف فيه والمشهور أنه نزل عليه بها ثلاثة عشر سنة. قوله (معتمر) هو الحاج ابن سلميان التيمى البصرى و (أبو عثمان) ابن عبد الرحمن النهدى بفتح النون

النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْدَهُ أَمْ سَلَمَةً خَعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّمْ سَلَمَةَ مَنْ هٰذَا أَوْكَمَا قَالَ قَالَتْ هٰذَا دْحَيَةُ فَلَمَّا قَامَقَالَتْ واللهُ ماحَسْبَتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمْعُتُ خُطْبَةَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ يُخْـبُر خَبَرَ جِبْرِيلَ أَوْكَمَا قَالَ قَالَ أَبِي قُلْتُ لأَبِي عُثْمَانَ مَّنْ سَمْعَتَ هَـذا قَالَ مِنْ أَسامَةَ ابن زَيْد صَرْثُ عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنا اللَّيْثِ حَدَّثَنا سَعيدٌ المَقْبُرِيُ عن أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامَنَ الْأَنْبِياءَ نَبَّى إلّا أُعْطَى مَامْثُلُهُ آمَنَ عَلَيْـه الْبَشُرُ وإِنَّمَـا كَانَ الَّذِى أُوتِيتُ وَحْيَا أُوحاُهُ اللهُ إِلَى

وسكون الها. وبالمهملة و ﴿ أم سلمة ﴾ بفتح المهملة واللام هند المخزومية أم المؤمنين و (دحية) بكسر المهملة الاولى وفتحها وتسكين الثانية وبالتحتانية الكلي يضرب بحسنه المثل ولعل جبريل يتشكل بشكله و ﴿قال معتمر قال أبى﴾ وهو سليمان وأما ﴿أسامة ﴾ بضم الهمزة فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبه . قوله ﴿ سعيد المقبرى ﴾ بضم الموحدة وفتحها وقيل بكسرها أيضا و ﴿ أَبُو سَعِيدٌ ﴾ اسمه كيسان. قوله﴿ عَلَيْهُ ﴾ فان قلت الايمـان يستعمل بالبا. واللام لا بعلي قلت فيه تضمين معنى الغلبة أى مغلو باعليهمع أنحروف الجرتقوم بعضها مقام بعض. النووى: اختلف في معناه على أقوال أحدها أن كل نبي أعطى من المعجزات ماكان مثله لمن كان قبلهمن الانبياء وآمن به البشر وأما معجزتى العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم يعط أحدمثله فلهذا أنا أكثرهم تبعا والثاني أن الذي أو تيته لا يتطرق اليه تخييل بسحر أو شبهه بخلاف معجزة غيري فانه قد يخيل الساحر بشيء بما يقارب صورتها كما خيلت السحرة في عصا موسى عليه السلام والخيال قديروج على بعض العوام والفرق بينالمعجزة والسحر والتخييل يحتاج الى فكر وقد يخطىء الناظر فيعتقدهما سواء والثالث أن معجزات الانبياء انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يشاهدها الا من حضرها بحضرتهم

قَرْرُ وَأَنْ أَكُورَ أَكْثَرَهُمْ تابِعًا يَوْمَ القيامَةِ صَرَبُنَا عَرُو بُن مُحَدَّدَ مَدَّ تَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ بِن كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ اللهُ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى تابِعَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُ وَفَاتَه حَتَّى تَوَفَّهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ثُمَّ تُوفِي رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْدُ حَرَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفِيانُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ حَرَثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفِيانُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ اشْتَكَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُم لَيْلَةً وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُم لَيْلَةً وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ الله عَنْ اللهُ عَلْمُ الله عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر الى يوم القيامة. الطبي : لفظ دعليه ، هو حال أى مغلوبا عليه فى التحدى والمباراة أى ليس نبى الا قد أعطاء الله تعالى من المعجزات الشىء الذى صفته أنه إذا شوهد اضطر الشاهد الى الايمان به وتحريره أن كل نبى اختص بما يثبت دعواهمن خارق العادات بحسبزمانه كقلب العصا ثعبانا لان الغلبة فى زمن موسى عليه السلام للسحر فأتاهم بما فوق السحر فاضطرهم الى الايمان به وفى زمان عيسى عليه السلام الطب فجاء بما هو أعلى من الطب وهو إحياء الموتى وفى زمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البلاغة فجاء مالقرآن ويحتمل وجها خامسا وهو أن القرآن ليس له مثل صورة و لا حقيقة قال الله تعالى «فأتوا بسورة من مثله بخلاف معجزات غيره فانها وان لم يكن لها مثل حقيقة يحتمل لها صورة . قوله ﴿ وإنما ﴾ فان قلت بخلاف معجزات غيره فانها وان لم يكن لها مثل حقيقة يحتمل لها صورة . قوله ﴿ وإنما ﴾ فان قلت معجزة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ما كانت منحصرة فى القرآن قلت المراد أعظمها وأفيدها فانه يشتمل على الدعوى والحجة و ينتفع الحاضر والغائب الى يوم القيامة ولهذا رتب عليه . قوله ﴿ عمرو بن محمد ﴾ البغدادى و ﴿ تابع ﴾ أى أنزل الله تعالى الوحى متتابعامتواترا أكثر بماكان وذلك كان قريب وفاته . قوله ﴿ جندب ﴾ بفتح الجيم وسكون النون وفتح المهملة وضها ابن شيبان

عَزَّ وَجَلَّ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى

المُحَثُ نَزَلَ القُرْآنُ بلسان قُرَيْش وَالعَرَب قُرْآنَا عَرَبيًّا بلِسان عَرَبيًّا مُبِين حَرْثُ أَبُو الْمَيَان حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيّ وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بنُ مالك ٢٦٦٥ قَالَ فَأَمَرَ عُثْمَانُ زَيْدَ بْنَ ثابت وَسَعيدَ بْنَ العاص وَعَبْدَ الله بْنَ الزَّبَيْرْ وَعَبْدَ الرُّحْمَن بْنَ الحارثبْن هشام أَنْ يَنْسَخُوها فى المَصاحف وَقالَ لَهُمْ إِذَا اخْتَلَفَتْمُ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبِيَّةِ مِنْ عَرَبِيَّةِ القُرْآنِ فَا كُتْبُوها بِلسانِ قُرَيْشِ فَأَنّ القُرْآنَ أَنْزِلَ بلسانهمْ فَفَعَلُوا صَرْثُنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطاءٌ وَقالَ وْسَدُّدْ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنِ ابْن جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاءٌ قَالَ أَخْـبَرَ نِي صَفْوَ انُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّـةَ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ حينَ يُنزَلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فَلَتَ كَانَ الَّذِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَـَّلَمَ بِالْجِعْرَانَة وَعَايْه ثُوبٌ قَدْ أَظَلَّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمَّخُ بطيب فَقَالَ

و (المرأة) هي زوجة أبي لهب ومر الحديث. قوله (ينسخوها) أي الصحف و (زيد) كان أنصاريا و (الثلاث الآخر) قرشيون و (أبو نعيم) مصغر النعم و (همام) هو ابن يحيي و (عطاء) هو ابن أبي رباح بفتح الراء وخفة الموحدة و (يحيي) أي القطان و (ابن جريج) بضم الجيم الآولى عبد الملك و (صفوان بن يعلى) بفتح انتحتانية واللام وإسكان الموحدة ابن أمية بضم الحمزة و تخفيف الميم و تشديد انتحتانية و (الجعرانة) بكسر المهملة وخفة الراء وبكسر المهملة

يَارَسُولَ اللهَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلِ أَحْرَمَ فِي جُبّة بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبِ فَنَظَرَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ أَنْ تَعَالَ جَاءَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ أَنْ تَعَالَ جَاءَ يَعْلَى فَأَذَا هُو مُحْمَرُ الْوَجْهِ يَعْطُ كَذَلكَ سَاعَة ثُمْ سُرِّى عَنْهُ فَقَالَ يَعْلَى فَأَذَا هُو مُحْمَرُ الْوَجْهِ يَعْطُ كَذَلكَ سَاعَة ثُمْ سُرِّى عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ اللهِ عَنِ العُمْرَة آنفًا فَالنَّمُ سَ الرِّجُلُ جَيِيء بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَقَالَ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِى بَكَ فَاعْسِلُهُ ثَلَاثُ مَرِّاتٍ وَأَمَّا الجَّبَةُ فَانْزِعُهَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِى بِكَ فَاعْسِلُه ثَلَاثُ مَرِّاتٍ وَأَمَّا الجَّبَةُ فَانْزِعُهَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِى بَكَ فَاعْسِلُه ثَلَاثُ مَرِّاتٍ وَأَمَّا الجَّبَةُ فَانْزِعُهَا عَلْمُ اللهُ عَمْرَ تِكَكَا تَصْنَعُ فِي حَجِكَ

بَهُ مَنْ اللهُ عَنْ عَبَيْد بِ السَّبَّقِ أَنَّ زَيْدَ بِنَ الْبَعَد وَضَى اللهُ عَنْ عَنْ إَبْرَاهِيمَ بِ سَعْد حَدَّ ثَنَا ابنُ شَهَابِ عَنْ عَبَيْد بِ السَّبَّقِ أَنَّ زَيْدَ بِنَ ثَابِت رَضَى اللهُ عَنْ لهُ قَالَ أَبُو السَّبَّقِ أَنَّ ذَيْدَ بِنَ اللَّيَامَة فَاذَا عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أَبُو اللَّيَامَة فَاذَا عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أَبُو اللَّيَامَة فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَد اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْمَيَامَة بِقُرَّاء بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْه إِنَّ عُمرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَد اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْمَيَامَة بِقُرَّاء الْقُرْآن وَإِنِي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاء بِالْمُواطِّى فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ

وشدة الراء و (التضمخ) بالمعجمتين التلطخ و (غطيط النائم) والمخنوق مخيره. وغط البعير أى هدر فى الشقشقة و (سرى) أى كشف وأزيل عنه مر الحديث فى كتاب العمرة و (عبيد) مصغرا (ابن السباق) بفتح المهملة وشدة الموحدة الثقفى. قوله (مقتل أهل اليمامة) أى بعد قتل مسيلمة الكذاب وقتل يومئذ من القراء سبعائة و (استحر) أى اشتدوكثر. فإن قلت كيف يكون

وَ إِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ هَذَا وَالله خَيْرُفَ لَمْ يَزَلُ عُمَرُ يُرَاجِعُني حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِذَلِكَ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عَمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكُر إِنَّكَ رَجُلُ شَابٌ عَاقِلُ لَانَتُهُمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لرَسُول الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبَعِّ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ فَوَالله لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَل مِنَ الْجِبَال مَا كَانَ أَثْقُلَ عَلَىَّ مَّـٰ أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَـلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَـلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ وَالله خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلُ أَبُو بَكُر يُراجِعُني حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِى للَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسَبِ وَاللَّخَافِ وَصُدُورِ الرَّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَد غَيْرَهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنتُمْ حَتَّى خَاتَمَة بَرَامَةَ فَكَانَت الصَّحْفُ عندَ

فعلهم خيرا قلت هو بمعنى خير فى زمانهم و ﴿العسب﴾ جمع العسيب وهو من السعف ما لم ينبت عليه الحوص و ﴿ اللخاف ﴾ بكسر اللام و بالمعجمة اللخفة الحجر الآبيض الرقيق و ﴿ أبو خزيمة ﴾ مصغر الحزمة بالمعجمة والزاى ابن أوس الانصارى . فان قلت شرط القرآن كونه متواترا فكيف أثبت فيه مالم يجده مع أحد غيره قلت معناه لم يجده مكتوبا عند غيره وأيضا لايلزم من عدم وجدانه

أَبِي بَكْرِ حَتَّى تُوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ عَنْدَ عُمَرَ حَياتَهُ ثُمَّ عَنْدَ حَفْصَةَ بنت عُمرَ رَضيَ اللهُ ٤٦٦٨ عَنْهُ حَ**رَثُنَا** مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شهاب أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالك حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَانِ قَدمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغازى أَهْلَ الشَّأْمِ في فَتْح إَرْمينيةَ وَ أَذْرَبِيجانَ مَعَ أَهْلِ العراقِ فَأَفْرَعَ حُذَيْفَةَ اخْتلافُهُمْ فِي القراءَة فَقَالَ حُذَيْفَةُ لعُثْمَانَ يا أَميرَ المُؤْمنينَ أَدْرِكُ هذه الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلَفُوا في الكتاب اخْتلافَ اليَهُود وَالنَّصارَى فَأَرْسَلَ عُثَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسَلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُف نَنْسَخُها في المصاحف ثمَّ نَرُدُها إِلَيْك فَأَرْسَلَتْ بها حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَزَيْدَ بْنَ ثابت وَعَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ العاص وَعَبْدَ الرَّحْنَ بْنَ الحارث بْن هشام فَنَسَخُوها فَى المَصاحف وَقالَ عُثْمانُ للرَّهْط القُرَشيِّينَ الثَّلاثَة إِذا اخْتَلَفْتُمْ أَتَّمُ

أن لا يكون متواترا وأن لا يجدغيره أو الحفاظ نسوها ثم تذكروها . قوله (حذيفة) مصغر الحذفة بالمهملة والمعجمة والفاء (ابن اليمان) بفتح التحتانية وخفة الميم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم و (أرمينية) بفتح الهمزة وضما وكسرها وإسكان الراء وكسر الميم وسكون التحتانية الأولى وكسر النون وخفة التحتانية . الجوهرى : هو بالكسر كورة بناحية الروم و (أذربيجان) قال النووى : هو بهمزة مفتوحة ثم معجمة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم موحدة مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم جيم وألف ونون على المشهور وقال بعضهم بمد الهمزة مع فتح المعجمة وسكون الراء أقول الأشهر عند العجم أدر بايجان بالمد و بألف بين الموحدة والتحتانية وهي بلدة تبريز وقصباتها فان قلت ما معني (يغازي) قلت هو بمعني يغزي إذ كان عثمان يجهز أهل الشام وأهل العراق لغزوة هاتين الناحيتين و فتحهما و (الثلاثة) هم عبد الله بن الزبير الاسدى وسعيد بن العاص الاموى

وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتِ فَى شَيْء مِنَ القُرْآنِ فَا كُتْبُوه بِلَسَانِ قُرَيْشِ فَانَمَّا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَى إِذَا نَسَخُوا الصَّحُفَ فَى المَصَاحِفَ رَدَّ عُثَانُ الصَّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَفْقُ بَصْحَفَ عَلَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بَمَا سُواهُ مِنَ القُرْآنِ فَى كُلِّ صَيْفَة أَوْ مُصْحَفَ أَن يَعْرَقَ قَالَ ابْنُ شَهَابِ وَأَخْبَرَ فَى خَارِجَةُ بْنُ زَيْدُ بْنِ صَيْفَة أَوْ مُصْحَفَ أَن يَعْرَقَ قَالَ ابْنُ شَهَابِ وَأَخْبَرَ فَى خَارِجَةُ بْنُ زَيْدُ بْنِ عَلِيتَ شَمْعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ قَالَ فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا المُصْحَفَ ثَابِتُ شَمْعَ رَيْدَ بْنَ ثَابِتِ قَالَ فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا المُصْحَفَ قَدْكُنْتُ أَشْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بُهَا فَا ثَمَّسَنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا

وعبد الرحمن بن الحارث المخزومي قرشيون وزيد لم يكن قرشيا . فان قلت ما الفرق بين الصحيفة والصحف قلت الصحيفة الكتاب والجمع صحف وأصحف أي جمع الصحف ومنه المصحف بضم الميم وكسرها و (يحرق) باهمال الحاء وإعجامها روايتان . فان قلت كيف جاز احراق القرآن قلت المحروق هو القرآن المنسوخ أو المختلط بغيره من التفسير أو بلغة غير قريش أو القرآءات الشاذة وفائدته آنه لا يقع الاختلاف فيه جزاه الله تعالى أحسن الجزاء ورضي عنه . قوله (خارجة) ضد الا اخلة فان قلت سبق أن الآية التي لم يحدها في آخر سورة التوبة وكانت عند أبي خزيمة لا خزيمة مصغر الحزمة بالمعجمة والزاى الملقب بذى الشهادتين قلت الأولى كانت عند النقل من نحو العسب الى الصحف والثانية عند النقل من الصحيفة الى المصحف أو كان كلتاهما مفقودتين وقد توجد فان قلت كيف ألحقها بالمصحف وشرط القرآن التواتر قلت كانت متواترة عندهم مسموعة لهم من فم القرآن متواترا في العب والنظر في العسب قلت للاستظهار لا سيها وقد كتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليهم هل فيها قراءة غير قراءته من وجرهها أم لا فان قلت في المن بها الله تفيان هو جامع القرآن قلت الصحف كانت مشتملة على جميع أحرمه ووجوهها التي نول بها على المنة قريش وغيرهم فجرد عثمان اللغة القرشية منها وجمع الناس عليها والله سبحانه وتعالى أعلى (باب

مَعَ خُزَيْمَةً بنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجِالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَأَ لَحُقْنَاهَا في سُورَتَهَا في الْمُصْحَف

اللُّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَرَّمُنَا يَعْنِي بَنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُو نُسَ عَنِ ابن شَهَابِ أَنَّ ابنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّزَيْدَ بْنَ ثَابِتِ قَالَ أَرّْسَلَ إِلَىَّ أَبُوبَكُر رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لَرَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاتَّبِعِ الْقُرْآنَ فَتَتَبَّعْتُ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَة التَّوْبَة آيَتَيْنَ مَعَ أَبي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيّ لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَد غَيْرَهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنْفُسكُمْ ٤٦٧٠ عَزِيزٌ عَلَيْه مَاعِنَّتُمْ إِلَى آخره صَرَثُنَا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ البِرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَا يَسْتَوى القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللهِ قَالَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُ لَى زَيْداًوَلْيَجِي مُ باللَّوْح وَالدَّوَاة وَالكَتف أُو الكَتف وَالدَّوَاة ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ لاَيَسْتَوى القاعدُونَ وَخَلْفَ ظَهْرِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمْ عَمْرُو بنُ أُمَّ مَكْتُوم الأَعْمَى قالَ يارَسُولَ الله فَا تَأْمُرُنِي فَاتِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا لايَسْتَوى الْقَاعِدُونَ منَ

كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ قوله ﴿ ابن السباق ﴾ هو عبيد مصغرا و ﴿ الكتفوالدواة ﴾ شك الراوى فى تقديم الدواة على الكتف و تأخيرها و ﴿ ضرير البصر ﴾ أى أعمى ولهذا سمى بالمكتوم

الْمُؤْمِنِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ غَيْرِ أُولِي الطَّمَرِر

1773

المَّنْ أَنْوْلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف صَرَتْنَا سَعِيدُ بِنُ عَفَيْرِ قَالَ حَدَّ تَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّ تَنِي عَقَيْلُ عن اس شهاب قالَ حَدَّ تَنِي عَبِيدُ الله بنُ عَبْدَ الله أَنَّ ابنَ عَبَّاسَ رَضَى اللهُ عَنْهُما حَدَّثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْرَأَنِي جَبْرِيلُ علَى حَرْف فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُني حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَة أَحْرُف حَرْثُنَا سَعِيدُ بِنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّتَنِي عُقَيْلٌ عن ابن شهاب 7773 قَالَ حَدَّتَني عُرُونَ بِنَ الزُّبِيرِ أَنَّ المُسُورَ بِنَ مَغْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْن بِنَ عَبْد القاريَّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعا عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ يَقُولُ سَمْعَتُ هشامَ بِنَ حَكيم يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقان في حياة رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فاسْتَمَعْتُ لقراءته فاذا هُـوَ يَقْرَأُ عَلَى خُرُوفَ كَثِيرَةً لَمْ يُقْرِئُنِهِارَسُوكُ اللهَ صَلَّى اللهَ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ فَكُدْتُ

> و ﴿مَكَانُهَا﴾ أى مكان الآية أى فى الحال ووقع فى الجامع لفظ غير أولى الضرر بعدلفظ سبيل الله وفى القرآنهو بعدلفظ المؤمنين . قوله ﴿ سعيد بن عفير ﴾ مصغر العفر بالمهملة والفاء والراء و ﴿ عقيل ﴾ بضم المهملة وفتح القاف و ﴿ سبعة أحرف ﴾ أى سبع لغات قريش وثقيف ونحوهماومر تحقيقه فى كتاب الخصومات و ﴿ المسور ﴾ بكسر الميم وفتحالواو ﴿ ابن مخرمة ﴾ بفتحالميموالراء وإسكان المعجمة بينهما و ﴿عبد الرحمن بن عبد﴾ ضد الحر القارى بالقاف و الراء الحفيفة و ياء النسبة و ﴿ هشام ابن حكيم﴾ بفتح المهملة وكسر الكاف ابن حزام بكسر المهملة وبالزاى و ﴿أَسَاوِرُهُۥ أَى

أُساورُهُ فِي الصَّلاةَ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبَتُهُ بِرِدَاتُهُ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هـنه السُّورَةَ الَّتِي سَمْعَتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَنِهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَانَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ قَـدْ أَقْرَأَنِهَا عَلَى غَـيْر مَاقَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّى سَمَعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ بِسُورَة الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ أَرْسِلْهُ اقْرَأْ يَاهِشَامُ فَقَرَأً عَلَيْـهِ الْقَرَاءَةَ الَّتِي سَمْعَتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذٰلكَ أَنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْيَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقَرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ كَذٰلكَ أَنْزِلَتْ إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف فَأَقْرَوُا مَاتَيْسَرَ مَنْهُ

إُ رُبِّ مَا الْقُرْآنِ صَرَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ إِنِّى عَنْدَ يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ إِنِّى عَنْدَ يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ إِنِّى عَنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ اللَّهُ مِنِينَ رَضِى الله عَنْهَا إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرُ قَالَتْ عَائِشَةً أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِى الله عَنْهَا إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرُ قَالَتْ

أواثبه و ﴿ أَلبِته ﴾ أى جمعت ثيابه عند لبته ثم جردته وسبق أيضا شرحه فى الخصومات . قوله ﴿ يوسف بن ماهك ﴾ بفتح الها. معرب ومعناه القمير تصغير القمر والآصح فيـه الانصراف قوله ﴿ أَى الكفن ﴾ يحتمل أن يكون سؤالا عن الـكم يعنى لفافة أو أكثر وعن الكيف يعنى وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ قَالَ يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكَ قَالَتْ لَمَ قَالَ لَعَلَّى أَوْلَف الْقُرْآنَ عَلَيْهُ فَأَنَّهُ يَقُرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفَ قَالَتْ وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ إِنَّكَ نَزَلَ أُوَّلَ مَانَزَلَ منهُ سُورَةٌ منَ الْمُفَصَّل فيهَا ذكْرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْاسْلَام نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أُوَّلَ شَيْء لَاتَشْرَبُوا الْحَسْرَ لَقَالُوا لَانَدَعُ الْحَرْ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَانَدَعُ الزَّنَا أَبَدًا لَقَدْ نَزَلَ بَمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّى لَجَارِيَةٌ أَأْمَبُ بِلَ السَّاعَةُ مَوْعَدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِي وَأَمَرٌ وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةَ وَالنَّسَاءِ إِلَا وَأَنَا عَنْدَهُ قَالَ فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمَّلْتَ عَلَيْهُ آَى السُّورَة صَرَّتُنَا آَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ يَزِيدَ سَمْعْتُ ابْنَ مَسْعُود يَقُولُ فِي بَنِي إِسْرَائيلَ

أيض أو غيره و ناعما أو خشنا وعن النوع أنه قطن أو كتان مثلا وأما قولها (وما يضرك) فعناه أنك إذامت سقط عنك التكليف و بطل حسك بالنعومة والخشونة فلا يضرك أى كفن كان منها قوله (أيه قرأت قبل) بالنصب وقيل بالضم أى قبل قراءة السورة الآخرى و (المفصل) قال الخطابى: سمى مفصلا لكثرة ما يقع فيها من فصول التسمية بين السور وقد اختلفوا فى أوله فقال بعضهم هو سورة ق و بعضهم سورة محد صلى الله عليه وسلم . النووى : سمى به لقصر سوره وقرب انفصالهن بعضهن من بعض . قوله ( تاب ) أى رجع . فان قلت أول سورة نزلت إما المدر وإما اقرأ قلت ذكر الجنة والنار فى المدر صريح قال تعالى (وما أدراك ما سقر) وقال (فى جنات يتساءلون) وأما فى سورة اقرأ فيلزم ذكرهما حيث قال (إن كذب و تولى) وقال ( سندع الزبانية ) وقال (ان كذب و تولى) وقال ( عبدالرحن بن يزيد) كان على الحدى و (أملت ) من الاملاء و في بعضها من الاملال وهما بمعنى قوله ( عبدالرحن بن يزيد )

3773

وَالْكَهْفَ وَمَرْيَمَ وَطْهَ وَالْأَنْيَاء إِنَّهُ مِنَ الْعَتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مَنْ اللَّا عَالَى وَالْكَهْفَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

من الزيادة النحمى بالنون والمعجمة والمهملة و (فى بنى إسرائيل) أى فى شأنهنده السورة و فى بعضها بدون كلمة فى فالقياس أن يقول بنو إسرائيل فلعله باعتبار حذف المضاف و إبقاء المضاف اليه على حاله أى سورة بنى إسرائيل أو على سبيل الحكاية عما فى القرآن قال تعالى (وجعلناه هدى لبنى إسرائيل) و (العتيق) ما بلغ الغاية فى الجودة ويريد بتفضيل هذه السورة لما يتضمن مفتتح كل منهما أمرا غريبا والأولية باعتبار حفظها أو نزولها و (التلاد) بكسر الفوقانية ماكان قديما ويحتمل أن يكون العتاق بمعناه فيكون الثانى تأكيدا للأول ومر فى سورة بنى إسرائيل. قوله (أبوالوليد) بفتح المعجمة أو وهشام الطيالسي و (أبو حمزة) بالمهملة والزاى محمد السكرى و (شقيق) بفتح المعجمة وكسر القاف أبو وائل و (النظائر) أى السور المتقاربة فى الطول والقصر و (علقمة) بفتح المهملة والقاف وإسكان اللام ابن قيس النعمى و تأليف ابن مسعود مخالف للتأليف المشهور إذليس شى. من الحواميم فى المفصل على المشهور وجاء فى سنن أبى داود بيان هذه العشرين وهى الرحمن والنجم فى ركعة واقتربت والحاقة فى أخرى والطور والذاريات ثم الواقعة ونون ثم سأل سائل

وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَسَرَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ يُعارِضُني بِالقُرْآنِكُلُّ سَنَةً وَإِنَّهُ عَارَضَني العامَ مَرَّتَيْنِ وَلا أراهُ إلَّا حَضَرَ أَجَلِي صَرَتُنَ يَعْنِي بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ **1777** الزُّهْرِي عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْحَيْرِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فَى شَهْرِ رَمَضانَ لِأَنّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فَى كُلِّ لَيْلَةً فِى شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضَ عَلَيْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ صَرْبُ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَكَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلقُرْأَ نَكُلُّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّ تَيْنِ فِي العامِ الَّذِي قُبِضَ وَكَانَ يَعْتَكُفُ كُلَّ عامٍ عَشْرًا

والنازعات ثم التطفيف وعبس ثم المدثر والمزمل ثم هل أتى ولاأقسم وكذا عم والمرسلات وكذا الدخان والتكوير مر فى كتاب الصلاة فى باب الجمع بين السورتين. قوله ﴿ وانه ﴾ فى بعضها ﴿ أنه ﴾ و ﴿ عارضى ﴾ أى دارسى و ﴿ يحيى ابن قزعة ﴾ بالقاف والزاى والمهملة و﴿ أجود ما يكون ﴾ أى أجود أكوانه كائن فى شهر رمضان سبق فى أول الجامع. قوله ﴿ خالد بن يزيد ﴾ من الزيادة النخعى و ﴿ أبو بكر ﴾ هو ابن عياش بفتح المهملة وشدة التحتانية الا سدى المقرى و ﴿ أبو حصين ﴾ بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية عثمان بن عاصم و ﴿ أبو صالى هو ذكوان

فَاعْتَكَفَ عشرينَ في العام الَّذي قُبضَ

إِنْ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ مَسْرُوق ذَكَرَ عَبْدُ الله بِنُ عَمْرُو عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ مَسْرُوق ذَكَرَ عَبْدُ الله بِنَ عَمْرُو عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ مَسْرُوق ذَكَرَ عَبْدُ الله بِنَ عَمْوُد وَسَلَمَ وَسَلَمَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ خُذُوا القُرْ آنَ مَنْ أَرْبَعَة مَنْ عَبْدِ الله بِنَ مَسْعُود وسَالِم ومُعاذ وَأَنِي بِنِ يَقُولُ خُذُوا القُرْ آنَ مَنْ أَرْبَعَة مَنْ عَبْدِ الله بِنَ مَسْعُود وسَالِم ومُعاذ وَأَنِي بِنِ عَنْ مَنْ فَى رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَيْ بِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَوْ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَبُرُ بُنَ حَفْص حَدَّثَنَا أَيِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنا شَقِيقُ بُنَسَلَمَة وَالله عَلْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِي مَنْ فَى رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِي مِنْ فَى رَسُولِ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِي مِنْ فَى رَسُولِ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِي مِنْ فَعَلَى وَسُولِ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِي مِنْ فَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِي مِنْ فَعَرْهُمْ فَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِي مَنْ فَا لَهُ مَنْ فَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِي مِنْ فَيْ وَسَلَمْ أَنْ عَنْ مَنْ فَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِي مِنْ فَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِي مِنْ فَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِي مَنْ فَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِي مِنْ فَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِي مَنْ فَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَلُونَ فَى الْمَعْمُ مِنْ فَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَلُونَ فَى الْمَلْولُونَ فَى الْمَلْمُ مِنْ فَى الْمَلْولُونَ فَى الْمَلْولُونَ فَى الْمَلْولُ وَلَولُونَ فَى الْمُعْمَا يَقُولُونَ فَى الْمُ عَنْ مُنْ فَي وَلَولُونَ مَا يَقُولُونَ مَنْ فَا لَمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

وهو مسلسل بالكنى إلا الرجل الأول . قوله (حفص) بالمهملتين و (عمرو) بالواو هو أبو اسحاق السبيعى و (ابراهيم) هو النخعى و (عبد الله) أى ابن مسعود و (سالم) بن معقل بفتح الميم وكسر القاف مولى أبى حذيفة . فان قلت : ما وجه تخصيص هذه الاربعة قات لانهم تفرغوا للاخذ منهم ولوجوه أخر تقدمت فى باب مناقب سالم . قوله (عمرو بن حفص) بالمهملتين و (شقيق) بفتح المعجمة وكسر القاف الأولى ابن مسلة بالمفتوحتين أبو وائل و (البضع) بكسر الموحدة ما بين الثلاث الى التسع . قوله ( ما أنا يخيرهم) اذ العشرة المبشرة أفضل منه بالاتفاق وفيه أن زيادة العلم لا توجب الافضلية لأن كثرة الثواب لها أسباب أخر من التقوى والاخلاص واعلاء كلمة الله تعالى وغيرها مع أن الاعلمية بكتاب الله تعالى لا تستازم الاعلمية مطلقا لاحتمال أن يكون غيره أعلم بالسنة ولفظ (من) صريح بأن جماعة كانوا مثله .

فَتَاسَمْعُتُ رَادًا يَقُولُ عَيْرَ ذَلِكَ صَرَّمَىٰ مُحَدَّدُ بِنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيانُ عِنِ الأَغْمَشُ عَنْ إِبْرِاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ كُنَّا يَحِمْصَ فَقَرَأً ابنُ مَسْعُود سُورَةً لِائْعَشُ عَنْ إِبْرِاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ كُنَّا يَحِمْصَ فَقَرَأً ابنُ مَسْعُود سُورَةً لَوْسُفَ فَقَالَ رَجُلُ مَاهِكُذَا أُنْزِلَتْ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَجْمَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَجَمَّتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَجْمَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَجْمَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَجْمَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَجْمَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخْمَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَجْمَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَجْمَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةً مِنْ كَتَابِ الله وَلَا أَنْ اللهُ عَنْهُ وَالله اللّهَ عَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كَتَابِ الله إِلّا أَنَا أَعْمُ فَي مَنْ فَي اللهُ عَنْهُ وَالله اللّهِ عَنْهُ وَالله اللّهُ عَنْهُ وَالله اللّهُ عَلَيْهُ مَا أُنْولَتْ اللهُ عَنْهُ وَالله اللّهُ عَنْهُ وَالله اللّهُ عَنْهُ وَالله اللّهُ اللّهُ اللهُ إِلّا أَنَا أَعْمُ لُومَ أُنْ وَلَتْ وَلَا أَنْ إِلّهُ عَنْهُ وَالله اللّهُ عَنْهُ وَالله الله عَنْهُ وَالله اللّهُ اللهُ إِلّا أَنَا أَعْمُ لُومَ أُنْ إِلّهُ عَنْهُ وَالله الله عَنْهُ وَالله الله عَنْهُ وَالله الله الله اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

قوله (الحلق) بفتح المهملة واللام وبكسر المهملة و (راداً) أى عالما لان رد الاقوال لا يكون إلا للعلماء وغرضه أن أحدا لم يرد هذا الكلام عليه بل سلموا اليه وفيه جواز ذكر الانسان نفسه بالفضيلة للحاجة وأما النهى عن التزكية فائما هو لمن مدحها للفخر والاعجاب. قوله (محمد بن كثير) ضد القليل و (حمس) بكسر المهملة الاولى واسكان الميم مدينة بالشام غير منصرف على الأصح و (ضربه الحد) أى ضربه ابن مسعود حد الشرب النووى: هذا محمول على أنه كان له ولاية اقامة الحدود لكونه نائبا للامام عموما أوخصوصا وعلى أن الرجل اعترف بشربها بلاعذر والا فلا يحد بمجرد ريحها وعلى أن التكذيب كان بانكار بعضه جاهلا اذ لو كذب حقيقة لكفر وقد أجمعوا على أن من جحد حرفاً بجمعاً عليه من القرآن فهو كافر . قوله (مسلم) بلفظ فاعل الاسلام واعلم أن مسلما البطين بفتح الموحدة وكسر المهملة وبالنون ومسلما بن صبيح مصغر الصبح أبا الضحى كليهما يرويان عن مسروق والا عمش يروى عن كليهما فهذا محتمل لها لكن لايلزم القدح الصنحى كليهما يرويان عن مسروق والا عمش يروى عن كليهما فهذا محتمل لها لكن لايلزم القدح

٤٦٨٣ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مَنِي بَكتَابِ الله تُبَلِغُهُ الْإِبلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ صَرَّمَا اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعَةُ كُلُّهُم مِنَ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعَةُ كُلُّهُم مِنَ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعَةُ كُلُّهُم مِنَ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَرَيْدُ مَنَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَرَيْدُ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَرَيْدُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا مَاتَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَسَلَّمُ وَلَهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَمْ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَمْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ ولَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ولَا اللهُ وَلَا اللهُ

بهذا الالتباس فى الاسناد لان كلا منهما بشرط البخارى وقال (تبلغه الابل) احترازاً من نحو جبريل عليه السلام فانه فى السماء . قوله (حفص) بالمهملتين و (همام) هو ابن يحيى و (أبو زيد) اسمه سعد بن عبيد الاوسى وقيل قيس بن السكن بالمهملة والكاف المفتوحتين الخزرجى وقيل ثابت بن زيد الاشهلي تقدم فى باب مناقب زيد بن ثابت . قوله (الفضل) بسكون المعجمة قيل لعله ابن موسى الشيبانى بكسر المهملة وسكون التحتانية و بالنونين و (حسين بن واقد) بالقاف والمهملة القاضى بمرو مات سنة تسع و خمسين و مائة و (تمامة) بضم المثلثة و خفة الميم ابن عبدالله ابن أنس القاضى بمرو مات سنة تسع و خمسين ومائة و (تمامة) بضم المثلثة و خفة الميم ابن عبدالله البنائي بفض الموحدة و خفة النون الأولى و (أبو الدرداء) اسمه عويم الانصارى . فان قلت شرط كونه قرآنا التواتر ولابد فيه من خبر جماعة أحالت العادة بواطنهم على الكذب قلت ضابط التواتر العلم به وقد يحصل بقول هؤلاء الاربعة وأيضا ليس من شرطه أن ينقل جميعهم جميعه بل لو حفظ كل جزء منه عدد التواتر لصارت الجملة متواترة . فان قلت كيف نفى عن الغير ومعلوم أن الخلف المراشدين وغيرهم لم يكونوا يهملون حفظه ويقال أن يوم الهيامة قتل سبعون عن جمع القرآن وكانت اليمامة قريبة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا قاله بناء على ظنه و لايلزم من عدم الهيامة قريبة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا قاله بناء على ظنه و لايلزم من عدم الهيامة قريبة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا قاله بناء على ظنه و لايلزم من عدم

قَالَ وَ نَحْنُ وَرِثْنَاهُ صَرَّتُنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا يَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ هِ ٢٨٥ ابْنِ أَنِي ثَابِتَ عَنْ سَعِيدُ بْنِ جَبِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ عُمَرُ أَبِيٌّ أَقْرَ وُ نَا وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحَن أَبِي ثَابِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَنْ لَكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا أَتْرُكُهُ لِشَيْء قَالَ اللهُ تَعَالَى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةً أَوْ نَنْسَأَهَا نَاتُ بِخَيْر مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا فَلَا أَتْرُكُهُ لِشَيْء قَالَ اللهُ تَعَالَى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةً أَوْ نَنْسَأَهَا نَاتُ بِخَيْر مِنْها أَوْ مِثْلِها فَلَا أَتْرُكُهُ لِشَيْء قَالَ اللهُ تَعَالَى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةً أَوْ نَنْسَأَها نَاتُ بِخَيْر مِنْها أَوْ مِثْلِها فَلَا أَتْرُكُهُ لِشَيْء قَالَ اللهُ تَعَالَى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةً أَوْ نَنْسَأَها نَاتُ بَعْدِ اللهِ حَدَّثَنا يَخْيَى بْنُ سَعِيد ٢٨٦٤ عَرْتُن عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِم عَنْ أَبِي مَنْ الله عَدْ ثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّ ثَنَا أُصَلِي فَدَعانَى النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِبْهُ سَعِيدِ بْنِ الله عَلَيْه وَسَلَّم فَلَمْ أَوْلُ كُنْتُ أُصَلِّي فَدَعانَى النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم فَلَمْ أَوْلُه أَوْلُون مُولِهُ الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم وَلَهُ مَالَ كُنْتُ أُصَلِي فَدَعانَى النَّيُّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم وَلَمُ مَا أَجِبْهُ

علمه بعلمهم عدم علمهم بذلك أو المراد بالجامعين الذين هم من الانصار أو بالجمع الجمع في العسب و اللخاف ونحوهما أو جمع وجوهه و اللغات و أنواع القراءات . فان قلت ذكر في الطريق الاول أبي كعب من الاربعة وفي هذا الطريق لم يذكره و ذكر بدله أبا الدرداء و أما الثاني فلعل اعتقاد السامع كان أن هؤلاء أما الاول فلا حصر فيه و لا ينفى جمع أبي الدرداء و أما الثاني فلعل اعتقاد السامع كان أن هؤلاء الاربعة لم يجمعوا أو أبو الدرداء لم يكن من الجامعين فقال ردا عليه لم يجمعوا إلاهذه الاربعة ادعاء ومبالغة و لا يلزم منه النفى عن غيره حقيقة إذ الحصر ليس بالنسبة الى نفس الامر بل بالنسبة الى اعتقاده . قوله (صدقة) أخت الوكاة (أبن الفضل) بسكون المعجمة و (يحيي) أى القطان و (سفيان) أى الثورى و (حبيب) ضد العدو ابن أبي ثابت الاسدى . قوله (ليدع) أى ليترك و (لحن القول) فحواه ومعناه و المراد به ههنا القول بقرينة الحديث السابق فى تفسير البقرة فى قوله تعالى (ما ننسخ من آية) وكان أبي لا سلم بنسخ بعض "غرآن وقال لا أترك القرآن الذى أخذت من فرسول القصلي القعليه و سلم المن على المناسخ فاستدل عربالآية الدالة على النسخ و مرتحقيقه أخذت من فرسول القصلي القعليه و الم النسخ أم مصغر الحب بالمعجمة و الموحدة ابن عبد الرحن الخزرجي و (حفص بن عاصم) ابن عمر بن الخطاب و (أبو سعيد) اسمه الحارث على اختلاف الخزرجي و (حفص بن عاصم) ابن عمر بن الخطاب و (أبو سعيد) اسمه الحارث على اختلاف

قُلْتُ يارَسُولَ الله إنَّى كُنْتُ أُصَلَّى قالَ أَلَمَ يُقُلُ اللهُ اسْتَجيبُوا لله وَللرَّسُول إذا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ أَلا أُعَلَّمُكَ أَعْظَمَ سُورَة في القُرْآن قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ المَسْجِد فَأَخَذَ بِيَدِى فَلَتَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ يِارَسُولَ الله إِنَّكَ قُلْتَ لَأُعَلِّنَكَ أَعْظَمَ سُورَة منَ القُرْآنِ قالَ الحَدْدُ لله رَبِّ العالمَينَ هيَ السَّبْعُ المَثانِي وَالقُرْآنُ العَظيمُ الَّذِي أُو تِيتُهُ مَرَضَىٰ مُحَدَّدُ بِنُ الْمُنَّى حَدَّثَنَا وَهُبْ حَدَثَنَا هَشَّامٌ عَنْ مُحَدَّد عَنْ مَعْبَدَ عَنْ أَنِي سَعِيدِ الخُدْرِيّ قالَ كُنَّا فِي مَسِيرِ لَنَا فَنَزَلْنَا فَجَاءَتْ جاريَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيَّدَ الْحَيِّ سَلَيْمُ وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيَبٌ فَهَلْ مَنْكُمْ رَاق فَقَامَ مَعَهَا رَجُلُ مَا كُنَّا نَأْنِهُ بِرَقْيَةَ فَرَقَاهُ فَبَرَأً فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَاناً لَبَناً فَلَتَّا رَجَعَ قُلْنا لَهُ أَكُنْتَ يُحْسِنُ رُقْيَةً أَوْكُنْتَ تَرْقَى قَالَ لا مارَقَيْتُ إِلَّا بأُمَّ الكتاب قُلْنا لاَتُحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتَى أَوْ نَسْأَلَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَلَتَّا قَدَمْنا المَدينةَ

فيه ابن المعلى بلفظ المفعول من التعلية ومر شرح الحديث فى أول التفسير و (محمد بن المثنى) ضد المفرد و (وهب) هو ابن جرير و (هشام) أى ابن حسان و (محمد) أى ابن سيرين و (معبد) بفتح الميم والموحدة وبسكون المهملة الأولى أخوه و (أبو سعيد) اسمه سعدالخدرى بضم المعجمة وإسكان المهملة و (سليم) أى لديغ وكانهم تفاءلوا بهذا اللفظ و (النفر) الرهط و (الغيب) بضم الغين وفتح المشددة و بفتح الغين والتحتانية الحقيفة و (نأبنه) بالنون وضم الموحدة وكسرها وبالنون . وقيل ان هذا الرجل الراقي هو أبو سعيد الراوى نفسه للحديث و (يرقى) بكسر القاف و (مارقيت) بفتحها و (أم الكتاب) الفاتحة و (لاتحدثوا) من الاحداث أى لا تعملوا

ذَكَرْ نَاهُ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَـةُ اقْسَمُوا واضربُوا لى بَسْهُم . وقَالَ أَبُومَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث حَدَّثَنا هِشَامٌ حَدَّثَنا مُحَدَّدُ بنُ سِيرِينَ حَدَّثَنى مَعْبَدُ بنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِى سَعِيدَ الْخُدْرِيّ بَهْذَا

### فَضْلُ البَقَرَة

صَرَّتُ مُحَدِّدُ بُن كَثِيرِ أَخْبَرَنا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ إِبْراهِيمَ عَنْ عَبْدِ ٢٨٨ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودَ عَنِ النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مَرْتُنَا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْراهِيمَ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بن ٢٦٩ عَرْتَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّتَنا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْراهِيمَ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بن يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودَ رَضَى الله عَنْه قالَ قالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودَ رَضَى الله عَنْه قالَ قالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ بالآيَتَيْنِ مِنْ آخِر سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَةً كَفَتَاهُ . وقالَ عُثْهَانُ بُن الْهَيْثَمِ حَدَّتُنا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى الله عَنْهُ قالَ وَكَلَيْ رَسُولُ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى الله عَنْهُ قالَ وَكَلَنِي رَسُولُ

و تقدم فى كتاب الاجارة و ﴿أبو معمر ﴾ بفتح الميمين و ﴿محمد بن كثير ﴾ ضدالقليل و ﴿سلمان ﴾ أى الأعمش و ﴿إبراهيم ﴾ أى النخعى و ﴿عبد الرحمن بن يزيد ﴾ من الزيادة و ﴿أبو مسعود ﴾ هو عقبة بضم المهملة وسكون القاف و ﴿أبو نعيم ﴾ مصغرا و ﴿ كفتاه ﴾ أى فيما يتعلق بالاعتقاد من المبدأ والمعاد والمعاش و بالعمل من الدعاء والاستغفار وما يترتب عليهما من الثواب أو كفتاه مما يتعلق باحياء الليل من التهجد و نحوه . قال النووى ، كفتاه عن قراءة سورة الكهف و آية الكرسى قال المظهرى : أى دفعتا عن قارئهما شر الانس و الجن . قوله ﴿عثمان بن الهيثم ﴾ بفتح الهاء و إسكان المظهرى : أى دفعتا عن قارئهما شر الانس و الجن . قوله ﴿عثمان بن الهيثم ﴾ بفتح الهاء و إسكان

اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَفْظ زَكَاة رَمَضانَ فَأَتانِي آتَ جَعْلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعامِ فَأَخُذْتُهُ فَقُلْتُ لِأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَصَّ الحديثَ فَقَالَ إِذَا أُو يْتَ إِلَى فَراشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الكُرْسِيّ لَنْ يَزِالَ مَعَكَ مِنَ الله حَافِظُ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبُ ذَاكَ شَيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبُ ذَاكَ شَيْطَانُ

### فَضْلُ الْكُمْف

صَّرَتُ عَمْرُو بْنُ خَالِدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلْ يَقْرُأُ سُورَةَ الْكُمْفُ وَإِلَى جَانِبهِ حَصَانٌ مَرْ بُوطٌ بَشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتُهُ مَحَانُ أَمْرِ بُوطٌ بَشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتُهُ مَحَانُ أَمْرِ بُوطٌ بَشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتُهُ مَحَانَ أَمْرِ بُوطٌ بَشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتُهُ مَحَانَةٌ فَخَعَلَتْ تَدُنُو وَتَدُنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفُرُ فَلَتَ أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

انتحتانية وفتح المثلثة والبخارى تارة يروى عنه بالواسطة وأخرى بدونها و ﴿عوف﴾ بفتح المهملة وبالفاء الأعرابي و ﴿ زكاة رمضان ﴾ هى الفطر و ﴿ قص الحديث ﴾ وهو أنه قال فقال انى محتاج وعلى عيال ولى حاجة شديدة قال فحليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ياأ باهرة مافعل أسيرك البارحة قال فقلت شكى حاجة شديدة يارسول الله وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما انه قد كذب وسيعود فعاد الى ثلاث مرات وقال فى الثالثة إذا أو يتمن الثلاثي ولم تزلوفى بعضهالن بزال و ﴿ حافظا ﴾ بالنصب و الرفع و ﴿ صدقك ﴾ أى فى نفع آية الكرسي و لكن من شأنه و عادته الكذب والكذوب قد يصدق و مرفى الوكالة ﴿ باب فضل سورة الكهف ﴾ قوله ﴿ عمرو بن خاله ﴾ الجزرى بالجيم و الزاى و الراء و ﴿ زهير ﴾ مصغر الزهر و ﴿ حصان ﴾ بكسر المهملة الأولى الفحل الكريم من الخيل و ﴿ الشطن ﴾ بفتح المعجمة ثم المهملة الحبل و إنما كان الربط شطنين بينهما على جموحه الخيل و ﴿ الشطن ﴾ بفتح المعجمة ثم المهملة الحبل و إنما كان الربط شطنين بينهما على جموحه

٤٦٩٠

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُرُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اللَّهَ السَّكِينَةُ الرَّكَ السَّكِينَةُ الْأَوْآن

### فَضْلُ سُورَةِ الْفَتْح

صَرَّنَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيرُ فَي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءَ فَلْم يَجِبهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ سَأَلَهُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَأَلَهُ فَمَرُ عَنْ شَيْءَ فَلْم يَجِبهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ سَأَلَهُ فَمَا يَعْبَهُ وَسَلَّمَ ثَمَّ سَأَلَهُ فَلَم يَجِبهُ ثَمَّ سَأَلَهُ فَمَا يُعِبهُ فَقَالَ عُمَرُ ثَنَ رَدْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَلَم يُجِبهُ فَقَالَ عُمَرُ خَوْرُ ثَنَ رَدْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَلَاثَ مَرَّاتَ كُلَّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ قَالَ عُمَرُ خَوَّكُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ كُنتُ أَمامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فَى قُوالَ فَقُلْتُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فَى قُوالَ فَقُلْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فَى قُوالَ فَقُلْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ خَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فَى قُوالَ فَقُلْتُ اللهُ ا

واستصعابه و (السكينة) هي شيء خلقه الله تعالى فيه الرحمة و الوقار ومعه الملائكة و (بالقرآن) أي بسبب سماع القرآن فان قلت تقدم أنه كان في سورة الفتح قلت لم يذكر ثمة أنه كان يقرأ سورة الكهف والفتح بل قال يقرأ مطلقا و إنما ذكره ثمة لمناسبة ذكر السكينة فيها مع أنه لا منافاة في قراءة سورة الكهف والفتح كليهما في تلك الليلة . قوله ( ثكلتك أمك ) دعاء من عمر على نفسه ( فنزرت ) بفتح الزاى مخففة ومشددة أى ألحجت عليه وبالغت و ( في أى في شأني من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم و إلحاحي عليه و ( نشبت ) أى مكثت وكانت أحب لما فيها من مغفرته لمما تقدم وما تأخر و اتمام النعمة عليه و الرضا عن أصحابه تحت الشجرة و مرفي سورة الفتح و ( عمرة ) بفتح المهملة بنت عبد الرحمن أى روت عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم و

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَى َّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَحِيَ أَحَبُ إِلَىَّ مَنَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثَمَّ قَرَأً إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

#### فَصْلُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ

عَدْ الرَّ مَٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَيِسِهِ عَنْ أَيْ سَعِيدَ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ وَجُلًا يَقُرَأُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدْ يُرَدِّدُهَا فَلَنَّ أَصْبَحَ جَاءً الْى رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالَفُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالَفُ الْقُرْآنِ . وَزَادَ أَبُو مَعْمَر عَنْ مَالِكُ بْنِ أَنْسَ عَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنَ عَبْدِ الله بْنَ عَبْدِ الله بْنَ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنَ عَبْدِ الله بْنَ عَبْدِ الله بْنَ عَبْدِ الله عَنْ أَيْ سَعِيدَ الْخُدْرِيّ أَخْبَرَنِي أَخْبَرَ فَي أَلَيْ عَنْ أَيْ سَعِيدَ الْخُدْرِيّ أَخْبَرَ فَي أَعْمَ فَى زَمَنَ النَّيْ صَلَى الله عَنْ أَيْ سَعِيدَ الْخُدْرِيّ أَخْبَرَ فَي أَعْمَ فَى زَمَنَ النَّيْ صَلَى الله عَنْ أَيْ سَعِيدَ الْخُدْرِيّ أَخْبَرَ فَي أَمْنَ النَّيْ صَلَى الله عَنْ أَيْ سَعِيدَ الْخُدْرِيّ أَخْبَرَ فَي أَمْ فَى زَمَنَ النَّيْ صَلَى الله عَنْ أَيْ سَعِيدَ الْخُدْرِي أَخْبَرَ فَي أَمْ فَى زَمَنَ النَّيْ صَلَى الله عَنْ أَيْ الله عَلْهُ وَسَلَمَ يَقُرَأُ مَنَ الْمُ فَى الله عَنْ أَيْ الله عَلْهُ وَسَلَمَ يَقُرَا أَنْ رَجُلًا قَامَ فَى زَمَنَ النَّيْ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُرَا مَنَ الْمَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُونَ أَنْ رَجُلًا قَامَ فَى زَمَنَ النَّيْ صَلَى الله عَلْهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُرَا أَمْنَ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُونَ أَنْ أَنْ رَجُلًا قَامَ فَى زَمَنَ النَّيْ صَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُونَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ المَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

(فضل سورة الاخلاص) ولما لم يكن طريقه بشرط البخارى لم ينقله بعينه واكتفى بالاخبار عنه اجمالا و (فضل سورة الاخلاص) ولما لم يكن طريقه بشتح الصادين المهملتين وسكون العين المهملة الأولى و (قتادة) ابن النعان بضم النون الانصارى أخو أبى سعيد لامه . قوله (يرددها) أى يكررها و (يتقالها) أى يعدها قليلة و (تعدل ثلث القرآن) لان جميعه إما متعلق بالمبدأ أو بالمعاش أو بالمعاد وقيل لانه على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وصفات الله تعالى وسورة الاخلاص متمحضة للصفات فهى ثلثه

السَّحَرِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ لا يَزيدُ عَلَيْهَا فَلَكَ أَصْبَحْنَا أَبِي رَجُلُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ مِحْرَثُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ عَدْ أَبِي سَعِيدِ الخَدُرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيِّ وَسَلَّمَ لَا يُعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَنُكُ القُرْآنِ فِي لَيْلَةَ فَشَقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَنُكُ اللهُ الواحدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ وَقَالُوا أَيْنًا يُطِيقُ ذَلِكَ يَارَسُولَ الله فَقَالَ اللهُ الواحدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ لَقُرْآنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْراهِيمَ مُرْسَلُ وَعَنِ الضَّحَاكُ المَشْرِقِيِّ مُسْنَدُ القُرْآنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْراهِيمَ مُرْسَلُ وَعَنِ الضَّحَاكُ المَشْرِقِيِّ مُسْنَدُ

ورّ المُعوّذات

مَرْثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَاللُّ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ ١٩٤٤ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهُ بِاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ عُلَيْهُ وَالمُسَحُ بِيدَهِ عَلَى نَفْسِهُ بِاللّهُ وَذَات وَيَنْفُثُ فَلَكًا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقُرا أَعَلَيْهُ وَأَمْسَحُ بِيدَهِ عَلَى نَفْسِهُ بِاللّهُ وَاللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَالْمَسَحُ بِيدَهِ وَجَعَهُ كُنْتُ أَقُرا أَعَلَيْهُ وَالمُسَحُ بِيدَهِ وَجَعَهُ كُنْتُ اللّهُ عَنْ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ ١٩٥٤ وَجَعَهُ كُنْتُ اللّهُ عَنْ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ ١٩٥٤ وَرَجَاءً بَرَكَتَهَا مَرْتَنَا وَيُنْ شَهَابِ ١٩٥٤ وَمَنْ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ ١٩٥٤ وَمَنْ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ ١٩٥٨ وَمَنْ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ ١٩٥٤ وَمُعَلّمُ عَنْ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ ١٩٤٤ وَمَا مُنْ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ ١٩٤٤ وَمَا مُنْ عُقَيْلُ عَنْ ابْنِ شَهَابِ اللّهُ عَنْ عُقَيْلُ عَنْ عُقَيْلُ عَنْ عُقَيْلُ عَنْ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُقَيْلُ عَنْ عُلْكُ عَنْ عُلَيْهُ وَالْمَابُولُ مَنْ عُلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ عُلْهُ عَالْمَ عَنْ عُلَالًا عَنْ عُلَيْلُ عَنْ عُلْهُ عَنْ عُلْمَالُولُ عَنْ عُلَيْكُ وَابْنِ شَهَابِ اللّهُ عَلْمُ عَنْ عُلْمُ عَنْ عُلْمَ عَنْ ابْنُ فَعَلَى عُلْمَ اللّهُ عَنْ عُلْمُ عَلْمُ عَنْ عُلَيْهُ وَلَا عُلْمَالُولُكُ وَا عُلْمُ عَنْ عُلْمُ عَنْ عُلْمُ عَالْمُ عَنْ عُلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عُلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عُلْمُ عَلْمُ عَنْ عُلْمُ عَلْمُ عَنْ عُلْمُ عَلْمُ عَنْ عُلْمُ عَنْ عُلْمُ عَنْ عُلْمُ عَنْ عُلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَنْ عُلْمُ عَلْمُ عَنْ عُلْمُ عَنْ عُلْمُ عَلَا عَنْ عَلَامُ عَنْ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَنْ عَلَا عَلَامُ عَنْ عَلَا عُلْمُ عَلَمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَى عَلَامُ عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَا عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عُلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَى عَلَمْ عَلَامُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَامُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

قوله (أبومعمر) بفتح الميمين و (من السحر) أى فى السحر أو من ابتدائية. قوله (الضحاك) ضداابكا ، ابن شراحيل بفتح المعجمة و فتح الراء وكسر المهملة و باللام المشرق بكسر الميم و إسكان المعجمة و فتح الراء و بالقاف منسوب إلى مشرق بطن من همدان و قال الغسانى قيل من فتح الميم فقد صحف . قوله «هو الله الواحد الصمد» هو كناية عن سورة الاخلاص إذ فيها ذكر الالهية و الوحدة و الصمدية قوله (بالمعوذات) بكسر الواو يعنى قل هو الله أحد و المعوذ تين و (النفث) اخراج الربح من قوله (بالمعوذات) بكسر الواو يعنى قل هو الله أحد و المعوذ تين و (النفث) اخراج الربح من عرائى – 19 »

عَنْ عُرُو َةَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ كَانَ إِذَا أُوَى إِلَى فراشه كُلَّ اَيْلَةً جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فَيهِما فَقَرَأَ فيهما قُلْ هُوَاللهُ أَحَدُ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِما مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِما عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَده يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَنَّ ات

إِ بَنُ وَالسَّكِنَة وَالْمَلاَئَكَة عنْدَ قَرَاءَة الْقُرْآن . وَقَالَ اللَّيْثُ وَلَاللَّهُ عَنْدُ قَرَاءَة الْقُرْآن . وَقَالَ اللَّيْثُ وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْمُادَعَن مُحَدَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُسَيْد بْنِ حَضَيْر قَالَ بَيْنَا هُوَ يَقَرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَة وَقَرَسُهُ مَرْبُوطٌ عنْدَهُ إِذْ جَالَت الْفَرَسُ فَسَكَتَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْفَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَت الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَا فَخَالَت الْفَرَسُ الْفَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَت الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَا فَخَالَت الْفَرَسُ الْفَرَسُ الْفَرَسُ عَلَى الْفَرَسُ الْفَرَسُ عَلَيْكَ وَسَكَتَت الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَا فَخَالَت الْفَرَسُ الْفَرَسُ الْفَرَسُ عَلَيْكَ وَسَكَتَت الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَا فَخَالَت الْفَرَسُ عَلَيْدَ الْفَرَسُ عَلَيْكَ وَسَكَتَت الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَا أَخَالَت الْفَرَسُ عَلَيْ الْفَرَسُ عَلَيْكَ وَسَكَتَت الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَا أَخَالَت الْفَرَسُ عَلَيْكَ وَسَكَتَت الْفَرَسُ عَلَيْتُ الْفَرَسُ عَلَيْكَ الْعَالَتِ الْفَرَسُ عَلَيْكُ وَسَكَتَت الْفَرَسُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْعَرَالُ عَلْكُ عَلَى الْفَرَسُ عَلَيْكُ وَسَكَتَت الْفَرَسُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْعَرَالُ عَلَيْكُ عَلَى الْفَرَسُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْعَالَةُ الْفَرَسُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْعَرَالُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْلُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُ الْعَرَالُ عَلَيْكُ الْعَرَسُ عَمْ الْعُلَالُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْعَرَسُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلْمُ الْعَلَيْكُ الْعَلْعُ الْعُلْعُلُولُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَالُ الْعُلْعُلُولُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَالُ الْعُلِيلُولُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعُلِيلُ الْعُلْكُ الْعُلِيلُ عَلَيْكُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ عَلَيْكُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلْعُ الْعُلِيلُ الْعُلْمُ عَلَيْكُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ عَلَيْكُ الْعُلْمُ الْعُلِيلُ عَلْمُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ عَلَيْكُ الْعُلِيلُ الْعُلْكُ الْعُلْمُ الْعُلِيلُ عَلَيْكُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلِيلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيلُ عَلَيْكُ الْعُلْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُولُ الْعُلْعُلُ اللَّهُ الْعُلْعُ الْعُ

الفم مع شيء من الريق. قوله (المفضل) بفتح المعجمة ابن فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة مرفى التقصير. فان قلت: علم من لفظ (يبدأ) المبتدا في المنتهى قلت محذوف تقديره ثم ينتهى إلى ما أدبر من جسده قال المظهرى فى شرح المصابيح ظاهر الحديث يدل على أنه نفث فى كفه أو لا ثم قرأ وهذا لم يقل به أحد و لا فائدة فيه ولعله سهو من الراوى والنفث ينبغى أن يكون بعد التلاوة ليوصل بركة القرآن الى بشرة القارىء والمقروء له فأجاب الطبي عنه بأن الطعن فيا صح رواية لا يجوز وكيف والفاء فيه مثل ما فى قوله تعالى «فاذا قرأت القرآن فاستعذ» فالمنى جمع كفيه ثم عزم على النفث فيه أو لعل السر فى تقديم النفث مخالفة السحرة. قوله (يزيد) من الزيادة ابن عبد الله بن أسامة بن الهماد فحذفت الياء تخفيفاً و (محمد بن ابراهيم) التيمى و (أسيد) مصغر الأسد (ابن حضير) مصغر الحضر ضد السفر الانصارى. فان قلت: تقدم آنفا أنه كان يقرأ سورة الكهف. قلت لعله قرأها أو كان ذلك الرجل غير أسيد وهذا هو الظاهر و قوله (مربوطة) وذلك لان الفرس يقع على الذكر والاثنى ولا يقال للاثنى فرسة و (سكنت)

فَانْصَرَفَ وَكَانَ أَبُنهُ يَعْنِي قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَسًا اجْتَرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقَرَأُ يَا أَبَنَ حَضَيْرِ قَالَ فَأَشْفَقْتُ يَارَسُولَ اللّهِ أَنْ تَطَأً يَحْنِي اقْرَأُ يَا أَبَنَ حُضَيْرِ قَالَ فَأَشْفَقْتُ يَارَسُولَ اللّهِ أَنْ تَطَأً يَحْنِي وَكَانَ مَنْهَا قَرِيبًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّماء فَاذَا وَكَانَ مَنْهُ الظُّلَة فِيهَا أَمْثَالُ المصايحِ خَفَرَجَتْ حَتَّى لاَ أَرَاهَا قَالَ وَتَدْرِي مَاذَاكَ قَالَ لاَ مَثْلُ الظُّلَة فِيهَا أَمْثَالُ المصايحِ خَفَرَجَتْ حَتَّى لاَ أَرَاهَا قَالَ وَتَدْرِي مَاذَاكَ قَالَ لاَ قَالَ تَلكَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا مَنْ قَالَ لَمْ يَثُرُكُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَ بِنِ مَنْ قَالَ لَمْ يَثُرُكُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَ بِنِ اللهِ عَالَ دَخَانُتُ أَنَا هُمِّنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيد حَدَّثَنَا شَفْيانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ رُفَيْعِ قَالَ دَخَانُتُ أَنَا هُ

2797

بالنون و (یحیی) هو ابن أسید وکان فی ذلك الوقت قریباً من الفرس (فأشفق) أی خاف أسید أن یصیبه و (لما أخبره) أی أسیدیجی و فی بعضها أخره من التأخیر و (اقرأ) هو أمر بطلب القراءة فی الاستقبال و (یحض علیها) أی کان ینبغی أن یستمر علی القراءة و یتم ما حصل لك من نزول السکینة و الملائکة و الدلیل علی أن المراد طلب دوام القرآن جوابه (فأشفقت) أی خفت أن تطأ الفرس ولدی و (الظلة) بضم المعجمة شیء کهیئة الصفة و أول سحابة تظل فخرجت) بلفظ المتکلم و فی بعضها بلفظ الغائبة و قیل صوابه فعرجت بالعین و (عبد الله بن خباب) بفتح المعجمة و شدة الموحدة الاولی الانصاری. قوله (عبد العزیز بن رفیع) مصغرضد خباب) بفتح المعجمة و شدة الموحدة الاولی الانصاری. قوله (عبد العزیز بن رفیع) مصغرضد

وَشَدَّادُ بِنُ مُعْقِلِ عَلَى ابِنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُما فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بِنُ مَعْقِلَ أَتَرَكَ النبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَيء قالَ ما تَرَكَ إِلَّا ما بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ قالَ وَدَخَلْناعلَى مُحَدَّد بِنِ اَلْحَنْفَيَّة فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ ما تَرَكَ إِلَّا ما بَيْنَ الدَّفَّتَيْن

الحفض مر فى الحج و ﴿شداد﴾ بفتح المعجمة وتشديد المهملة الأولى ابن معقل بفتح الميمواسكان المهملة وكسر القاف و باللام و ﴿ محمد بن الحنفية ﴾ هو ابن على بن أبى طالب و الحنفية أمه و ﴿ الدفتان ﴾ بفتح المهملة وشدة الفاء الجانبان و المراد به ههنا الجلدان يعنى ما ترك الا القرآن . فان قلت : قد ترك من الحديث ما هو مثل القرآن أو أكثر قلت معناه ما ترك مكتوبا بأمره إلا القرآن وأما قصة أبى قتادة فهى نادرة . فان قلت : سبق فى باب كتابة العلم أنه قيل لعلى هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فهمه أو ما فى هذه الصحيفة قلت لعلما لم تكن مكتوبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صى الى على وسلم وقد يجاب بأن بعض الناس كانوا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صى الى على رضى الله تعالى عنه فالسؤ ال هو عن شى . يتعلق بذكر الامامة فقال ما تركت شيئا متعلقا بذكرها إلا ما بين الدفتين من الآيات التى يتمسك بها فى الامامة وهذا أحسن والله أعلم . ﴿ باب فضل القرآن ﴾ قوله ﴿ هدبة ﴾ بضم الها ، واسكان المهملة وبالموحدة ابن خالد أبو خالد القيسى و ﴿ همام ﴾ ابن يحيى و ﴿ الفاجر ﴾ أى المنافق وسيجى ، الحديث بعد ورقة بذكر المنافق صريحا ، الحديث بعد ورقة بذكر المنافق صريحا ، قريئة قسيمه الفاجر و ﴿ الفاجر ﴾ أى المنافق وسيجى ، الحديث بعد ورقة بذكر المنافق صريحا ، الحديث بعد ورقة بذكر المنافق صريحا

الرَّيْحَانَة رَيْحُهَا طَيِّبُ وَطَعْمُهَا مُنَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لاَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمْثَلَ الحَنْظَلَة طَعْمُها مُرُّ وَلا رَبِحَ لَها صَرَتُنَا مُسَدَّدُ عَن يَحْنى عَن سُفْيانَ حَدَّ تَنى 191 عَبْدُ الله بنُ دينار قالَ سَمْعْتُ ابَن عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَامِنَ الْأُمَمَ كَمَا بَيْنَ صَلَاة الْعَصْر وَمَغْرب الشَّمْسِ وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ إِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَثَلَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَن يَعْمَلُ لِي إِلَى نَصْفِ النَّهَارِ عَلَى قيرَاطِ فَعَملَتِ الْيَهُودُ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي من نصف النَّهَار إِلَى الْعَصْر فَعَملَت النَّصَارَى ثُمَّ أَتُم تَعْمَلُونَ مَنَ الْعَصْر إِلَى الْمَغْرب بِقِيرَاطَانِن قِيرَاطَانِ قَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلَّ عَطَاءً قَالَهَلْ ظَلَبْتُكُمْ من حَقَّكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَذَاكَ فَصْلَى أُو تَيْهُ مَنْ شُنُّتُ

وحاصله أن المؤهن اما مخاص وإما منافق وعلى التقديرين إما أن يقرأ أو لا و ﴿الطعم﴾ هو بالنسبة الى نفسه و ﴿ الربح ﴾ بالنسبة إلى السامع التوربشتى : الاترجة أفضل الثمار للخواص الموجودة فيها مثل كبر جرمها وحسن منظرها وطيب طعمها ولين ملسها فلونها يسر الناظرين ثم أكلها يفيد بعد الالتذاذ طيب نكهة و دباغ معدة وقوة هضم واشتراك الحواس الاربع البصر والنوق والشم واللهس فى الاحتظاء بها ثم ان أجزاءها تنقسم الى طبائع فقشرها حاريابس ولحمها حار رطب وحماضها بارديابس و بررها حار مجفف وفيها من المنافع ماهو مذكور فى كتب الطب. قوله ﴿ القيراط ﴾ أصله القراط وأبدل أحد حر التضعيف ياءاً والمراد به هنا الآجر ومر الحديث فى باب من أدرك من العصر ركعة فى كتاب مواقيت الصلاة . فان قلت : انترجمة لفضل القرآن وفى الحديث الثاني فلا دلالة على انترجمة فيه أصلا قلت فضل وفى الحديث الثاني فلا دلالة على انترجمة فيه أصلا قلت فضل

بَ الْوَصَاة بِكَتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ صَرَّعَا لَهُ عَرْدُنُ يُوسُفَ حَدِّنَا مَا لَكُ بْنُ مِغُولَ حَدَّنَا طَلْحَة قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَافَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّسِ الْوَصِيَّة أَمْرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصِ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَافَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّسِ الْوَصِيَّة أَمْرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصِ قَالَ أَوْصَى بِكَتَابِ الله قَالَ الله عَنَى بالله وَقُولُه تَعَالَى أَوَ لَمْ يَكُفِهُم أَنَا أَنْ لَنَا عَلَيْكَ فَالَ أَوْمَى بِكَتَابِ الله الله عَنْ بالله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الله ع

القارى. بقراءة القرآن وكذلك فضل هذه الامة على الامم ايما هو بسبب القرآن. قوله (الوصاية) وبالتحتانية وفتح الواو وكسرها و (مالك بن مغول) بكسر الميم وإسكان المعجمة وفتح الواو و (طلحة) بن مصرف بكسر الراء المشددة اليامى بالتحتانية و (عبد الله ابن أبى أوفى) بلفظ أفعل التفضيل. قوله (أوصى بكتاب الله) فان قلت: هذا مناف لقوله (لا) قلت هو مخصوص بما يتعلق بالمال. قوله (الشيء) في بعضها لنبي وقيل هوجنس شائع فيكل شيء فالمراد بالقرآن القراءة و (أذن) بكسر الذال استمع واستماع الله تعالى مجاز عن تقوية القارى، واجزال وابه والظاهر أن المراد (بصاحب له) صاحب لابي هريرة و (يجهر به) يعنى يتغنى معناه يجهر به بتحسين الصوت و تحزينه و ترقيقه ويستحب ذلك ما لم يخرجه الالحان عن حدالقراءة فان أفرطحتي زادحرفا أو أخنى حرفا فهو حرام وقال سفيان بن عيينة معناه يستغنى عن حدالقراءة فان أفرطحتي زادحرفا أو أخنى حرفا فهو حرام وقال سفيان بن عيينة معناه يستغنى

صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ وَقَالَ صَاحَبُ لَهُ يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ صَرْثَنَا

عَلِيٌّ بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَ يُرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لَشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ قَالَ سُفْيانُ تَفْسِيرُهُ يَسْتَغَنَى بِه

إَنْ النَّهُ مِن قَالَ حَدَّتَنَى سَالَمُ بُنُ عَبْد الله أَنَّ عَبْد الله بْنَ عُمَرَ رَضَى الله عَنْهُما عَن الزُّهْرِي قَالَ حَدَّتَن سَالَمُ بْنُ عَبْد الله أَنَّ عَبْد الله بْنَ عُمَر رَضَى الله عَنْه عَنْه عَنْ الله عَلَى ال

به عن الناس يقال تغنيت واستغنيت بمعنى . فان قلت : الحديث أثبت التغنى بالقرآن فلم ترجم الباب بقوله من لم يتغن بصورة النفى قلت إما باعتبار ما روى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا فاراد الاشارة إلى ذلك الحديث ولما لم يكن بشرطه لم يذكره واما باعتبار مفهومه . الخطابى: فيه وجه ثالث وهو أن العرب كانت تولع بالغناء والنشيد فى أكثر أحوالها فلما نزل القرآن أحب أن يكون القرآن هجيراهم مكان الغناء فقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن فيحتمل هذا الحديث أيضا مثل ذلك . قوله (اثنين) أى رجلين وفى بعضها اثنتين أى خصلتين و (رجل) بالجرعلى تقدير خصلة رجل . فان قلت الحسد قد يكون فى غيرهما في معنى الحصر قلت المقصود لا حسد جائز فى شيء الا فيهما أو أطلق الحسدوأراد الغبطة والترجمة تدل عليه أو أريد بالحسد شدة الحرص والترغيب أو هو من قبيل «لاينوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» . قوله (على بن إبراهيم) ويقال هو على بن عبد الله بن إبراهيم و (روح) بفتح

سُلَيْانَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلْ عَلَمَهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُى يَتْلُوهُ آناءَ اللَّيْلِ وَآناءَ النَّهَارِ فَسَمَعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فَلَانْ فَعَمَلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلْ آتَاهُ اللهُ مَا لاَ فَهُو يَهْلكُهُ فِي الْحَقِّفَقَالَ رَجُلْ لَيْتَى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فَلاَنْ وَرَجُلْ لَيْتَى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فَلاَنْ وَرَجُلْ لَيْنَى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فَلاَنْ وَرَجُلْ لَيْتَى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فَلاَنْ وَرَجُلْ لَيْنَى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا اللهُ مَا لاَ فَهُو يَهْلكُهُ فِي الْحَقِّفَالَ رَجُلْ لَيْنَى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا لاَ فَي فَلاَنْ وَكُولُونَ اللهُ فَهُو يَهْلكُهُ فَى الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلْ لَيْنَى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا لاَ فَي مَلْ مَا لاَ فَهُ وَيَهُ لَا فَي فَاللَّهُ فَعَالَ لَا يَعْمَلُ وَاللَّهُ وَمُ لَا عَمْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ لَا لَا لَهُ مَالاً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلَا لَا لَهُ مَا لا مَا يُعْمَلُ لَا عَمْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَهُ مَا لاَ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا لَيْنَا لَا لَيْ عَمْلُ لَا لَا لَا عَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ فَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا لَا لَا لَلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَلّ

الراء (ابن عبادة) بضم المهملة و (سليمان) أى الأعمش و (ذكوان) أى أبوصالح. قوله (في اثنتين) فان قلت ما الفرق بينه و بين ماسبق آنفاعلى اثنتين قلت دعلى هو الأصل وأما دفى فعناه فى شأن اثنتين و مر مباحث الحديث فى كتاب العلم فى باب الاغتباط. قوله (حجاج) بفتح المهملة وشدة الحجيم الأولى (ابن منهال) بكسر الميم و سكون النون و (علقمة) بفتح المهملة و القاف و إسكان اللام (ابن مرثد) بفتح الميم و المثلثة و تسكين الراء الحضر مى الكوفى و (سعد بن عبيدة) مصغر العبدة

اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ صَرَّعًا عَمْرُو بْنُ عَوْنَ ٢٠٠٦ حَدَّتَنَا حَمَّادُ عَنْ أَبِي حَازِمَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدَ قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ الْمَرَأَةُ فَقَالَتُ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِللهَ وَلرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالِى فَالنَّسَاء مِنْ حَاجَة فَقَالَ رَجُلْ زَوِّ جَنِيهَا قَالَ اعْطَهَا ثَوْبًا قَالَ لاَ أَجَدُ قَالَ اعْطَها وَلُو سَلَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى مَنَ الْقُرْآنِ قَالَ لَا عَلَيْهَ عَلَيْهُ وَسَلَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى مَا الْقُولُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى

ختن أبى عبد الرحمن عبد الله السلمى بضم المهملة وفتح اللام . فان قلت ما وجه خيريته ومن يعلى كلمة الله ويجاهد بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم و يأتى بسائر الاعمال الصالحات كانهو أفضل قلت المقامات مختلفة لابد من اعتبارها كما أنه علم أن أهل المجلس اللائق بحالهم التحريض على التعلم والعلم أو المراد خير المتعلمين من كان تعليمه وتعلمه فى القرآن لا غيره إذ خير الكلام كلام الله تعالى فكذلك خير الناس بعد النيين من اشتغل به أو المراد خيرية خاصة من هذه الجهة ولا يلزم أفضليتهم مطلقا . قوله ﴿ أو علم ﴾ وفى بعضها وعلمه وقال سعد أقرأ عبدالرحمن الناس فى إمارة عثمان حتى كان زمان حكومة الحجاج بن يوسف الثقفي وفى بعضها أقرأنى بذكر المفعول وهذا نسب لقوله وذلك أى إقراؤه إياى هو الذي أقعدني هذا المقعدالرفيع والمنصب الجليل . قوله ﴿ عمرو بن عون ﴾ بفتح المهملة وبالنون الواسطي و ﴿ حماد ﴾ هو ابن زيد بن درهم الآزدي و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة والزاي واسمه سلمة بن دينار . قوله ﴿ اعتل ﴾ أى حزن وتضجر لآجل ذلك وقد جاء اعتل بمعنى أشاغل . قوله ﴿ بما معك ﴾ قال الشافعي : جاز كون الصداق تعليم القرآن خلافا للحنفية قالوا الباء ليسب ما معك منه ولعلها وهبت صداقها لذلك الرجل أوجعلته دينا عليه . الخطابي : هي للتعويض ولو كان معناه ماأولوه ولم يرد بهامعني المهر لم يكن لسؤاله إياه هل معك من القرآن معني أى التزويج حينئذ لا يحتاج اليهذا السبب وقال في موضع آخر : الباء هي كقولك معك من القرآن معني أى التزويج حينئذ لا يحتاج اليهذا السبب وقال في موضع آخر : الباء هي كقولك بعته بدينار للموض ولو كان معناه أنه زوجها إياه من أجل حفظه القرآن تفضيلا له لجعلت المرأة بعته بدينار للموض ولو كان معناه أنه زوجها إياه من أجل حفظه القرآن تفضيلا له لجعلت المرأة بعته بدينار اللموض ولو كان معناه أنه و حجلة المن من أجل حفظه القرآن تفضيلا له لجعلت المرأة بعته بدينار اللهوض ولو كان معناه أنه وحجلة المرأة علي القرآن تفضيلا له لجعلت المرأة السبب وعلى القرآن تفضيلا له المهملة القرآن الصحالي المرأة السبب والموسمة المؤلود اللهوب ولم كان معناه أنه أنه و المهام المهم المؤلود المؤلود وله المؤلود ا

٤٧٠٧ مِ الْمُحْتِ الْقَرَاءَة عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ صَرَبْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله جَنْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسَى فَنَظَر إِلَيْهَــَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَتَّ رَأَت الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْض فيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلْ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بَهَا حَاجَةٌ فَزَوَّ جْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عَنْدَكَ مِنْ شَيْء فَقَالَ لَا وَالله يَارَسُولَ الله قَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهُ يَارَسُولَ الله مَاوَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًـا مَنْ حَديد فَذَهَبَ ثُمُّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَالله يَارَسُولَ الله وَلَا خَاتَمًا منْ حَديد وَلَكُنْ هٰذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلُ مَالَهُ رِدَا أَ فَلَهَا نَصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِازَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْ ۗ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ ۖ كَلَسَ

موهوبة بلا مهر وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أقول ظهر من هذا التقدير مناسبة الحديث للترجمة وقال وفيه ان المهر لاحد لاوله وأن المال غير معتبر في الكفاءة . النووى : فيه عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها وجواز إنكاح المرأة من غير أن يسأل هل هي في العدة واستحباب أن لا يعقد النكاح إلا بصداق لانه أقطع للنزاع وجواز أن يكون الصداق قليلا وقال مالك أقله ربع دينار وأبو حنيفة عشرة دراهم قال وهما محجوجان بهذا الحديث الصحيح الصريح قوله (صعد) بتشديد المهملة أي رفع و (صوبه) أي حفظه وكذلك (طأطأ رأسه) و (موليا)

الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَحْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولَيِّا فَاْمَرَ بِهِ فَدُعِي فَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مَ اللّٰ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى اللّهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ مَنْكُ صَاحِبِ الْابِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْها قَالَ إِنَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ مَنْصُورِ ٤٧٠٩ عَنْ أَبِي وَائِلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِئُسَ مَا لاَ حَدِهُم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِئُسَ مَا لاَ حَدِهُم اللهُ عَنْ يَقُولَ نَسَيْتَ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسَى وَاسْتَذْكُ وَا الْقُرْ آنَ فَانَّهُ أَشَدُ تَفَصَّيا

أى معرضا مدبرا و (عن ظهر قلبك) أى من حفظك لا من النظر ولفظ (الظهر) مقحم أو بمعنى الاستظهار . قوله (ملكتها) بلفظ المجهول و في بعصها ملكتكها . قال الدارقطنى : رواية ملكتها وهم والصواب رواية من روى زوجتكها . وقال النووى : يحتمل أن يكون جرى لفظ التزويج أولا فلكها ثم قال له اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق نليس بوهم وفيه جواز الحلف من غير الاستحلاف و تزويج المعسر و جواز النظر الى امرأة يريد أن يتزوجها (باب استذكار القرآن و تعاهده) أى تعهده أى التحفظ به و تجديد العهدبه و (المعقلة) من عقلت البعير إذا شددته بالعقال بكسر العين المهملة أى الحبل و (المصاحبة) المؤالفة . قوله (محمد بن عرعرة) بفتح المهملتين وإسكان بكسر العين المهملة أى الحبل و (المصاحبة) المؤالفة . قوله (محمد بن عرعرة) بفتح المهملتين وإسكان

٥٠١٠ من صُدُور الرِّجال مِن النَّعَمِ صَرَّتُ عُثَمَانُ حَدَّثَنا جَرِيْرٌ عَن مَنْصُور مِثْلَهُ .
 تابَعَهُ بِشُرْ عِنِ ابْنِ الْمُبارَكِ عَن شُعْبَةَ وِتابَعَهُ ابْنُ جُرَّجٍ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ شَقِيقِ تابَعَهُ بِشُرْ عِنِ ابْنِ الْمُبارَكِ عَنْ شُعْبَةَ وِتابَعَهُ ابْنُ جُرَّجٍ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ شَقِيقِ مَعْتُ عَبْدَ الله سَمْعْتُ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِم مَوسَى عِن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ عَنْ بُريد عِنْ أَبِي بُردَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عِن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ تَعاهَدُوا القُرْآنَ فَو الَّذِي نَفْسِي بِيدِه هَوَ أَشَدُ تَفَصِّياً مِنَ الإبلِ فَعَلَمِا
 في عُقلُها

الراء الأولى و (كيت وكيت) بفتح التاء وكسرها و (نسى) بالتخفيف والتشديد و (التفصى) بالفاء والمهملة الانفصال و الانقلاب و التخلص و في الحديث كراهة قول نسيت آية كذا كراهة تنزيه و إنما نهى عنه لأنه يتضمن التساهل فيه و التغافل عنه . قال القاضى: الأولى أن يقال انه ذم الحال لا ذم القول أى بئس حال من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه . الخطابى: يعنى انه عوقب بالنسيان على ذنبكان منه أو على سوء تعهده بالقرآن حتى نسيه وقد يحتمل معنى آخر وهو أن يكون ذلك فى زمنه على ذنبكان منه أو على سوء تعهده بالقرآن الضياع فأعلمهم أن ذلك باذن الله تعالى و لما رآه من القول لئلا يتوهموا على محكم القرآن الضياع فأعلمهم أن ذلك باذن الله تعالى و لما رآه من المصلحة فى نسخه . قوله (عثمان ) هو ابن أبى شيبة و (جرير ) بفتح الجيم ابن عبد الحميد و (بشر ) بالموحدة المكسورة ابن محمد المروزى و (ابن المبارك) عبد الله و (ابن المبارك) بفتح المحمة و (بريد) بضم الموحدة و فتح الراء و سكون التحتانية وبالمهملة و (أبو بردة ) بالموحدة المضمومة و (العقل ) بضمتين وسكون الثانية جمع العقال وهو الحبل الذى يشد به البعير و في بعضها فى علمها بالحبل وليس بين القرآن و البشر مناسبة قريبة لانه حادث وهو قديم والله تعالى وقد عقل عليها بالحبل وليس بين القرآن و البشر مناسبة قريبة لانه حادث وهو قديم والله تعالى وقد عقل عليها بالحبل وليس بين القرآن و البشر مناسبة قريبة لانه حادث وهو قديم والله تعالى وقد عقل عليها بالحبل وليس بين القرآن و البشر مناسبة قريبة لانه حادث وهو قديم والله تعالى وقد عقل عليها بالحبل وليس بين القرآن و البشر مناسبة قريبة لانه حادث و هو قديم والله تعالى وقد عقل عليها بالحبل وليس بين القرآن و البشر مناسبة قريبة لانه حادث و هو قديم والله تعالى في القرآن و كونه عقط عليه والله تعالى طور والمها كوريه عقوط الميارك والبشر والله تعالى طور والميارك والبشر والبشر والله والمي والله تعالى طور والميارك والبشر والميارك والميس بين القرآن و كوريه عفوط الميارك والبشر والميارك والبشر والميارك والميرك والميارك والميرك وال

القراءة عَلَى الدَّابَّة صَرْثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مَهْ ال حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ ١٧١٢ أَخْبَرَ بِي أَبُو إِياسِ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مُغَفَّلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَـكَّةً وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى راحلتَه سُورَةَ الفَتْح ا الله الصِّبيان القُرْآنَ صَرَفَى مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو ٢٧١٣ عَوِانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ قَالَ إِنَّالَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُفَصَّلَ هُوَ الْمُحكمُ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّ اس تُوفِّي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عَشر سنينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكُمَ حَرْثُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بشر عَنْ سَعيد بْن جُبِير عَن ابْن عَبَّاس رَضَى الله عَنْهُما جَمَّعْتُ الْحُكُمَ فَي عَهْد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا الْمُحْكُمُ قَالَ المُفَصَّلُ

بلطفه منحهم هذه النعمة العظيمة فينبغى له أن يتعاهده بالحفظ و المواظبة عليه وقال السين في استذكروا للمبالغة أى اطلبوا من أنفسكم المذاكرة به وهو عطف من حيث المعنى على سيما أى لا تقصروا في معاهدته واستذكروه وقال (ونسى) فيه اشارة الى أنه من فعل الله تعالى من غير تقصير منه . قوله (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الاولى (ابن منهال) بكسر الميم وإسكان انون و (أبو اياس) بكسر الهمزة معاوية بن قرة بضم القاف وشدة الراء المزنى البصرى (وعبد الله بن معفل بفتح المعجمة والفاء المشددة المزنى و (أبو بشر) بكسر الموحدة وإسكان المعجمة جعفر و (المفصل) هو من سورة ق أو من الحجرات أو من الفتح أو من سورة محمد على اختلاف فيه وليس المحكم ههنا ضد إلى آخر القرآن وسمى مفصلا لكثرة الفصول و محكماته لانه لامنسوخ فيه وليس المحكم ههنا ضد المتشابه بل هو ضد المنسوخ و (هشيم) مصغر الهشم واسم أبى بشر جعفر . قوله (ربيع) بفتح المتشابه بل هو ضد المنسوخ و (هشيم) مصغر الهشم واسم أبى بشر جعفر . قوله (ربيع) بفتح

لِ اللَّهِ اللَّهُ اللُّهُ آنَ وَهَـلْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةً كَذَا وَكَذَا وَقُولَ الله ٧١٥٤ تَعَالَى سَنُقُر ثُكَ فَلا تَنْسَى إِلَّا ماشاءَ اللهُ صَرَّتُ رَبِيعُ بنُ يَحْيَى حَدَّثَنا زائدَةُ حَدَّثَنَـا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكُرَ نِي كَذَا وَكَذَا ٢٧١٦ آيَةً من سُورَة كَذَا صَرْثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبَيْدُ بن مَيمُون حَدَّثَنَا عيسَى عَن هشام وَقَالَ أَسْقَطْتُهِنَّ مِنْ سُورَة كَذَا . تَابَعَـهُ عَلَى بن مُسهر وَعَبْدَةُ عَنْ هَشَام حَدِينَ أَحْمَدُ بِنَ أَبِي رَجَاء حَدَّثَنَاأَبُو أَسَامَةَ عَنْ هَشَام بِن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقْرَأُ فَي سُورَة باللَّيْل فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللهُ لَقَدْ أَذْكَرَ نِي كَذَاوَكَذَا آيَةً كُنْتُ أَنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةً كَذَاوَكَذَا حَدَّثُنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَأَثِل عَنْ عَبْد الله قَالَ

الرا، ضد الحريف أبو الفضل من في باب من أحب العتاقة في الكسوف و ﴿ زائدة ﴾ من الزيادة ابن قدامة بضم القاف و خفة المهملة و ﴿ محمد بن عبيد ﴾ مصغر ابن ميمون و ﴿ عيسى ﴾ أى ابن يونس بن أبى اسحق السبيعى و ﴿ أسقطتهن ﴾ أى بالنسيان و ﴿ على بن مسهر ﴾ بفاعل الاسهار بالمهملة والراء و ﴿ عبدة ﴾ ضد الحرة ابن سليمان و ﴿ أحمد بن أبى رجاء ﴾ ضد الخوف. فان قلت ؛ كيف جاز عليه صلى الله عليه وسلم نسيان القرآن قلت الانسان ليس باختياره وقال الجمهور جاز كيف جاز عليه فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم بشرط ألا يقر عليه بل لابد أن يذكره وأما غيره فلا يجوز قبل التبليغ . وأما نسيان ما بلغه كما في هذا الحديث فهو جائز بلا خلاف وفيه غيره فلا يجوز قبل التبليغ . وأما نسيان ما بلغه كما في هذا الحديث فهو جائز بلا خلاف وفيه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِأَحَدِهِمْ يَقُولُنَسِيتُ آيةَ كَيْتَ وَكَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسَى

رفع الصوت بالقراءة فى الليل وفى المسجد والدعاء لمن أصاب الانسان من جهته خيرا أو أن لم يقصده . قواه (نسى) بلفظ مجهول ماضى التنسية و (عبد الرحمن) ابن يزيد من الزيادة و (أبو مسعود) هو عقبة بضم المهملة وإسكان القاف البدرى و (كفتاه) أى من احياء الليل أو من الآفات أو من شر الشياطين أو من قراءة ورده ومر فى فضل سورة البقرة و (المسور) بكسر الميم وفتح الواو وبالراء (ابن مخرمة) بفتح الميم والراء وسكون المعجمة و (عبد الرحمن ابن عبد) خلاف الحر القارى بالقاف وخفة الراء وياء النسبة و (هشام بن حكيم) بفتح المهملة

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَكَدْتُ أَسَاورُهُ فِي الصَّلاةِ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّ بَيْهُ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هٰذِهِ النَّبُورَةَ الَّتِي سَمَعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَ نِهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَالله إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَــَّلَمَ لَهُوَ أَقْرَأَنِي هٰذِهِ الْسُورَةَ الَّتِي سَمْءُتُكَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُودُهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّى سَمَعْتُ هَـٰذَا يَقُرَأُ سُورَةَ الْفُرقان عَلَى حُرُوفَ لَمْ تَقْرِ ثُنيها وَ إِنَّكَ أَقْرَأَتْنَى سُورَةَ الْفُرْقَانَ فَقَــالَ ياهشامُ اقْرَأُها فَقَرَأُهَا القراءَةَ الَّتِي سَمَعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ هَكَذا أُنْزلَتْ ثُمَّ قَالَ اقْرَأَ يَاعُمَرُ فَقَرَأَتُهَا الَّتِي أَقْرَأَنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى الله عَلَيْـه وَسَـَّلَمَ لَمُكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ إِنَّــ القُرْآ نَأْنُولَ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف فَاقْرَوُا مَاتَيَسََّرَ مِنْهُ صَرَّمُنَا بِشُرْبِنَ آدَمَا خُبْرَنَا عَلَى ۚ بُنُ مُسْهِرِ أَخْبَرَنَا هَشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمَعَ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَارِتًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمُسْجِدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللهُ لَقَدْأَذْكَرَ بِي

ابن حزام بكسر المهملة وتخفيف الزاى و ﴿أساوره﴾ بالمهملة أى أواثبه و ﴿لبته﴾ أى أخذته بثوبه مجتمعا عند صدره و ﴿سبعة أحرف﴾ أى لغات . قوله ﴿بشر﴾ بالموحدة المكسورة وإسكان المعجمة و ﴿على بن مسهر﴾ بضم الميم وكسر الهاء الحفيفة ومر آنفا والله تعالى أعلم . ﴿باب الترتيل

كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَة كَذَا وَكَذَا

التَّرْ يَلِ وَقُوْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

فالقرآن ). وقوله ﴿ ورتل القرآن رتيلا ) وقوله ﴿ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ﴾ ﴿ الترتيل ﴾ أى الترسيل والتبيين للحروف والاشباع للحركات . قوله ﴿ أبو النعان ﴾ بضم النون و ﴿ واصل ﴾ ضد الفاصل ابن حيان بفتح المهملة وشدة التحتانية الاسدى و ﴿ هذا ﴾ بالمعجمة . الخطابى: معناه سرعة القراءة والمرور فيه من غير تأمل للعني كما ينشد الشعر وبعد أبياته وقوافيه . النووى : هو الافراط في العجلة في تحفيظه وروايته لا في انشاده و تربمه الآنه يرتل في الانشاد والترنم في العادة وفيه النهى عن الهذ والحث على الترتيل . قوله ﴿ القراءة ﴾ بلفظ المصدر وفي بعضها بلفظ جمع القارى و ﴿ القرناه ﴾ أى النظائر في الطول والقصر . فان قلت : تقدم قريبافي باب بعضها بلفظ جمع القارى و و ﴿ القرناه ﴾ أى النظائر في الطول والقصر . فان قلت : تقدم قريبافي باب كاتب النبي صلى الله عليه و سلم أنه عشرون سورة وههنا قال ثماني عشر وعد ثم حم من المفصل وهمنا قد أخرجه منه قلت مراده من ثمنه أن معظم العشرين منه وقال النووى ومن آل حم يعني بها من السور التي أولها حم كقولك فلان من آل فلان وقيل يجوز أن يكون المراد حم نفسها همنا كما قال من مزامير آل داود يريد به داو دنفسه أقول ولو لا أنه في الكتابة منفصل لحسن أن يقال همنا كما قال من مزامير آل داود يريد به داو دنفسه أقول ولو لا أنه في الكتابة منفصل لحسن أن يقال

مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِسَةَ عَنْ سَعِيد بْنِ جَبِير عَنِ ابْنِ عَبَاس رَضَى اللهُ عَنْهُما في قَوْلِه لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جَبْرِيلُ بِالْوَحْي وَكَانَ مَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ الْوَحْي وَكَانَ مَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ الآيةَ النَّي في لا أُقْسِمُ بِيَوْم القيامة لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لتَعْجَلَ بِهِ مِنْ عَلَيْنا جَعْهَ وَقُرْ آنَهُ فَاذا قَرَأَناهُ فَا تَبِعْ قُرْ آنَهُ فَاذا أَنْ اللهُ قَالَ وَكَانَ إِذَا أَنَاهُ فَا اللهَ عَلَيْنا مَعْمَ مُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْنا عَلَيْنا مَعْمَ اللهُ عَلَيْنا عَلَيْنا مَعْمَ اللهُ فَاذَا قَرَأُناهُ فَا اللهَ عَلَيْنا عَلَيْنا مَعْمَ اللهُ فَاذَا قَرَأَناهُ فَا تَبْعِ عُلْمَ اللهُ عَلَيْنا عَلَيْنا عَلَيْنا عَلَيْنا عَلَيْنا اللهُ عَلَيْنا عَلَيْنا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنا عَلَيْنا عَلَيْنا عَلَيْنا أَنْ نُنِينَا هُ لِللهِ اللهُ عَلَيْنا عَلَيْنا أَنْ نُنِينَا هُ لِللهُ اللهُ عَلَيْنا عَلَيْنا أَنْ نُنِينَا هُ لِللهُ عَلَيْنا أَنْ نُنِينَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا أَنْ نُنِينَا عُمْ عَلَيْنا أَنْ نُنِينَا عَلَيْنا اللهُ عَلَيْنَا أَنْ نُنِينَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْكُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا

١٧٢٤ مَ حَدَّ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالَكُ عَنْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الأَزْدِيُّ حَدَّ ثَنَا هَمَّا مُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَمُدُدُ مَدًّا حَرْثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَمُدُدُ مَدًّا حَرْبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَوْمَ اللهُ وَيَكُدُ بِالرَّحْمَٰ وَيَكُدُ بِالرَّحْمَٰ وَيَكُدُ بِالرَّحْمَٰ وَيَكُدُ بِالرَّحْمَٰ وَيَكُدُ بِالرَّحْمِ اللهُ وَيَكُدُ بِالرَّحْمَٰ وَيَكُدُ بِالرَّحْمِ وَيَكُو بِاللهُ وَيَكُو بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ فَيَدُ بِاللهُ وَيَكُذُ بِالرَّحْمَٰ وَيَكُو بِاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ مَدًا ثُمَّ مَلًا فَقَالَ كَانَتْ مَدَّا لَهُ وَيَكُذُ بِاللهُ وَيَكُو بُولِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ كَانَتْ مَدًا ثُمَّ فَقَالَ كَانَتْ مَدًا لَوْ عَلَى اللهُ وَيَكُونُ وَيَكُو بُولِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَا عَالَ كَانَاتُ مَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا فَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَ كَانَتُ عَلَيْهُ وَلَا فَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْكُوا فَا عَلَا عَالْكُ عَلَا عَالَا عَلَا عَ

أنه الالفواللام التى لتعريف الجنس يعنى وسور تين من جنس الحواميم والله أعلم . قوله ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم و كسر الراء الاولى ﴿ ابن حازم ﴾ بالمهملة و الزاى الازدى بالزاى و المهملة و ﴿ عمرو ﴾ بالواو ابن عاصم القيسى و ﴿ ببسم الله ﴾ أدخل الباء على الباء اما لانه ذكر بسم الله على سبيل الحكاية و اما لانه جعله

المَّنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُو يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الفَتْحِ قَرَاءً وَهُو يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الفَتْحِ قَرَاءً لَيْنَةً يَقْرَأُ وَهُو يَرْجَعُ

ا أَنَّ اللهِ عَنِي الْحَلَّا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

كالكلمة الواحدة على الذلك والمد إنما يكون في الواو واابا. وقيل كانت مدا معناه ذات مد وهو بمعنى المد وللقراء في مقداره وجوه . قوله (ابن أبي إياس) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية وبالمهملة هو آدم المروزى ثم العسقلاني و (شعبة) بضم المعجمة وإسكان المهملة الامام المشهور و (أبو إياس) بالهمزة المكسورة وخفة انتحتانية معاوية بن قرة بضم القاف وشدة الراء البصرى و (عبد الله بن مغفل) بضم الميم وفتح المعجمة والفاء الشديدة و (انترجيع) انتكرير وترجيع الصوت ترديده في الحلق كقراءة أصحاب الالحان و (محمد بن خلف) بفتح المعجمة واللام أبو بكر المقرى البغدادى و (أبو يحيى) عبد الحميد بن عبد الرحمن بن بشمن بفتح الموحدة وإسكان المعجمة وكسر الميم وبالنون فارسي معرب معناه الصوفي الحاني بشمن بفتح الموحدة وإسكان المعجمة وكسر الميم وبالنون فارسي معرب معناه الصوفي الحاني بكسر المهملة وشدة الميم وبالنون الكوفي أصله من خوارزم مات سنة ثنتين وماثتين و (بريد) مصغر البرد بالموحدة ابن عبد الله بن أبي بردة بضم الموحدة يروى عن جده أبي بردة

إِنْ عَيْرِهِ مَرْثُنَا عُمْرُ بِنُ حَفْصِ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ مَرْثُنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصِ الْبِرِغَيَاتُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبِيعَيَاتُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ عَلَى الله عَلَيْكَ أَنْزِلَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ عَلَى الْقُرْآنَ قُلْتُ أَقْرَأُ أَنْ الله عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ قَالَ إِنِي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي

إُ مُ اللّهِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود قَالَ عَدَّرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود قَالَ قَالَ لِي النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْ وَسَلّمَ اقْرَأُ عَلَى قَلْتُ يَارَسُولَ الله أَقْرَأُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْ لَى النّبِي صَلّى الله عَمْ فَقَرَأْتُ سُورَةَ النّسَاء حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هذه الآية فَكَيْفَ إِذَا جِئنا مِنْ كُلِّ أُمَّة بشَهِيد وَجِئنا بِكَ عَلَى هُولًا عَشْمِيدًا قَالَ حَسْبُكَ الآنَ فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَاذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانَ

عامر بن أبى موسى عبد الله الاشعرى و ﴿ المزمار ﴾ المراد به الصوت الحسن وأصل الزمر الغناء و ﴿ آل داود ﴾ هو داود نفسه و الآل مقحم وكان داود عليه السلام حسن الصوت جدا . الخطابى : يريدبه نفس داود لانه لم يذكر أن أحدا من آل داود قد أعطى من حسن الصوت ما أعطى داود وقال أبو عبيدة وقد سئل عمن أوصى لآل فلان بمال هل لفلان من ذلك المال شى. فقال نعم قال الله تعالى ﴿ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ وفرعون أولهم . قوله ﴿ عمر بن حفص ﴾ بالمهملتين ﴿ ابن غياث ﴾ بكسر المعجمة وخفة التحتانية وبالمثلثة و ﴿ عبيدة ﴾ بفتح المهملة وكسر الموحدة السلماني و ﴿ يندونان ﴾ بالمعجمة وكسر الراء وبالفاء أي يسيلان دمعا مر في سورة النساء . . قوله

ا مَعْ مُنْ مَنْهُ مَرَأُ القُرُآنُ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى فَاقْرَوُوا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ صَرَّتُنا ٤٧٣٠ عَلَّى حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ لِي أَبْنُ شُبْرَمَةً نَظَرْتُ كُمْ يَكُنِي الرَّجُلَ مِنَ القُرْآنِ فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَ آيات فَقُلْتُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاث آيَات قَالَ سُفيَانُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرُهُ عَلْقَمَةُ عَنْ أَبِي مَسْعُود وَلَقَيْتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَذَكَرَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ قَرَأً بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةَ كَفَتَاهُ صَرْتُنَا هُوسَى £ 741 حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغيرَةً عَنْ مُجَاهِدَ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ بْنِ عَمْرُو قَالَ أَنْكَحَنَى أَبي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبِ فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ فَيَسْأَلْهُا عَنْ بَعْلَهَا فَتَقُولُ نَعْمَ الرَّجُلُ من رَجُل لَمْ يَطَأً لَنَا فرَاشًا وَكُمْ يُفَتَّشْ لَنَا كَنَفًا مُذْ أَتَيْنَاهُ فَلَتَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَيْه ذَكَرَ

(ابن شبرمة) بضم المعجمة والراء وسكون الموحدة عبد الله الضي قاضي الكوفة مات سنة أربع وأربعين ومائة و (أبو مسعود) هو عقبة بضم المهملة البدري . فان قلت عبدالرحن همنا روى عن علقمة عن أبي مسعود ومر في باب فضل سورة البقرة وآنفا في باب من لم ير بأسا أنه يروى هذا الحديث بعينه عن أبي مسعود بدون الواسطة فهل سقطت الواسطة ثمة أو ف حكمه قلت كلاهما صحيح وهو تارة روى بالواسطة وأخرى بدونها . قوله (مغيرة) هو ابن مقسم بكسر الميم الكوفى و (الكنة) بفتح الكاف وشدة النون امرأة الابن . فان قلت أين المخصوص بالمدح قلت محذوف قال المالكي في الشواهد تضمن هذا الحديث وقوع التمييز بعد فاعل نعم ظاهرا وسيبويه لا يجوز أن يقع التمييز بعد فاعل نعم ظاهرا وسيبويه لا يجوز معناه نعم الرجل من بين الرجال والنكرة في الاثبات قد تفيد العموم كما قال الزمخشرى في قوله تعالى معناه نعم الرجل من بين الرجال والنكرة في الاثبات قد تفيد العموم كما قال الزمخشرى في قوله تعالى

لِنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقَنى بِهِ فَلَقَيتُهُ بَعْدُ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ قَالَ كُلَّ يَرْم قَالَ وَكَيْفَ تَخْتُمُ قَالَ كُلَّ لَيْلَةَ قَالَ صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةً وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ في كُلِّ شَهْرِ قَالَ قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الجُمْعَـةَ قُلْتُ أُطيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَفْطَرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا قَالَ قُلْتُ أُطيقُ أَكْثَرَ مِن ذٰلكَ قالَ صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْم صَوْمَ داوُدَ صيامَ يَوْم وَ إِفْطارَ يَوْم وَ اقْرَأَ فَى كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً فَلَيْتَنَى قَبِلْتُ رُخْصَةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَذاكَ أَنّى كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ القُرْآنِ بِالنَّهَارِ وَالَّذِي يَقْرَوُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لَيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْـلِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى وَصامَ مثْلَهُنَّ كَرَاهيَةَ أَنْ يَبْرُكَ شَيْئًا فارَقَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ

(علمت نفس ما أحضرت) أو أن يكون من باب التجريد وكا نه جرد من رجل موصوف بكذا وكذا رجلا فقال نعم الرجل المجرد من كذا فلان و (الكنف) الساتر والوعاء أو بمعنى الكنيف و (لم يطأ) حال أو هو المخصوص نحو نعم المجيء جاء أو صفة . فان قلت ما المقصود من الجملتين قلت يعنى لم يضاجعنا حتى يطأ فراشا لنا ولم يطعم عندنا حتى يحتاج الى أن يفتش عن موضع قضاء الحاجة أى قوام بالليل صوام بالنهار أو معناه لم يحصل لاجلنا فراشا ولاساترا ونحوه . فان قلت فلا يكون مدحا قلت يكون من باب انتعكيس . قوله (اقنى به) مشتق من اللقاء أى اجتمعا عندى و (كبرت) بكسر الموحدة . فان قلت كيف جاز له مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت علم أن مراده تسهيل الامر وتخفيفه عليه وأن الامر ليس للايجاب . قوله (والذي يقرأه) أى الذي أراد أن يقرأه بالليل يعوضه بالنهار و (أحصى) أى عدد أيام الافطار . فان قلت قد

عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو عَبْد الله وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَى ثَلَاث وَفَى خَمْسُ وَأَ كُثَرُهُمْ عَلَى سَبْعٍ صَرَفَعُ سَعْدُ بْنُ حَفْص حَدَّتَنا شَيْبانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّد الله عَبْد الله بْنِ عَمْرُو قَالَ لَى النَّيِّ صَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَمْرُو قَالَ لَى النَّيِّ صَلَى الله عَنْ عَبْد الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَبْد الله عَنْ يَعْمُ وَ قَالَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ وَالله صَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ وَالله صَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ فَاقْرَاهُ فِي سَبْعٍ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمْ الله عَلَى ذَلْكَ

الْبُكَاءِ عِنْدَ قَرَاءَةِ الْقُرْآنِ صَرَبُنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ ١٧٣٤ اللهِ قَالَ يَحْيَى بَعْضُ الْحَديث سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أَبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ يَحْيَى بَعْضُ الْحَديث

فارق النبي صلى الله عليه وسلم على صوم الدهر وقد ترك ذلك قلت غرضه أنه ما ترك السرد والتتابع في الجملة وهو الذي فارقه عليه. قوله ﴿ في ثلاث ﴾ يعنى روى بعضهم أقرأ في كل ثلاث ليال مرة أو فى خمس وأكثرهم على سبع ليال. قوله ﴿ شيبان ﴾ بفتح المعجمة وإسكان التحتانية أبو معاوية النحوى و ﴿ يحيى ﴾ بن أبى كثير و ﴿ محمد بن عبد الرحمن ﴾ مولى بني زهرة بضم الزاى وسكون الهاء و ﴿ عبيد الله ﴾ هو ابن موسى روى البخارى عنه بلا واسطة في كتاب الايمان و ﴿ أبوسلم أبفتح المهملة واللام ابن عبد الرحمن بن عوف. فان قلت مقتضى ﴿ لاتزد ﴾ أن لا يجوز الزيادة قلت لعل ذلك بالنظر الى المخاطب خاصة لضعفه وعجزه أو النهى ليس للتحريم . قوله ﴿ صدقة ﴾ أخت

٥٧٣٥ عَنْ عَرْوِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ لَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ **صَرْبُنَا مُسَدَّد** عَنْ يَحْيَى عَن سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ الْأَعْسَ وَبَعْضُ الْحَدِيثَ حَدَّتَنِي عَمْرُو بِنَ مَنَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ عَبْدِ اللهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ اقْرَأُ عَلَىَّ قَالَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْوْلَ قَالَ إِنَّى أَشْتَهَى أَنْ أَسْمَعَـهُ مِنْ غَيْرِى قَالَ فَقَرَأْتُ النَّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ فَكَيْفَ إِذَا جَنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّـة بشَهِيد وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُوُلَاءٍ ٤٧٣٦ شَهِيدًا قَالَ لَى كُفَّ أَوْ أَمْسَكُ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْه تَذْرِفَان صَرْتُنَا قَيْسُ بِنُ حَفْص حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْكَ الْي عَنْ عَبْد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ عَلَى قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنَّى أُحَبُّ أَنْ أَسْمَعُهُ مَنْ غَيْرِي

الزكاة ابن الفضل و ﴿يعيى هو القطان و ﴿سفيان ﴾ هو الثورى و ﴿سليان الأعمش و ﴿إبراهيم ﴾ هو النخعى و ﴿عبيدة ﴾ بفتح المهملة السلمانى و ﴿عبد الله ﴾ أى ابن مسعود وقال يحيى روى الأعمش بعض الحديث عن عمرو بن مرة بضم الميم وشدة الراء عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأعمش وحدثنى بعض الحديث عمرو عن إبراهيم الى آخره . قوله ﴿وعن أبيه ﴾ أى روى سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق الثورى ﴿عن أبي الضحى بضم المعجمة والقصر مسلمو مرا لحديث في سورة النساء . قوله ﴿عبيدة ﴾ بفتح المهملة ﴿السلمانى )

المَّنِ أَخْبَرَنَا سُفْيانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ سُوْيد بِ عَفَلَةً قَالَ عَلِيْ كَثِير أَخْبَرَنَا سُفْيانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ سُوْيد بِ عَفَلَةً قَالَ عَلِيْ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيانُ حَدَّثَاءُ اللَّاعِثَ النَّبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَاثُنِي فَى آخِرِ الزَّمانِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ يَاثُونُ فَي الْبَرِيَّةَ يَمْرُ قُونَ مَن وَمُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةَ يَمْرُ قُونَ مَن الرَّمِيَّةِ لاَيُحاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَا لَقِيتُمُوهُمْ الْاسْلامِ كَا يَمْرُقُ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَيُحاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَا لَقِيتُمُوهُمْ فَا اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ الل

بالمهملة المفتوحة وإسكان اللام وفتحها (باب من رايابقراءته ) قوله (محمدبن كثير ) ضدالقليل و (خيشمة ) بفتح المعجمة والمثلثة وإسكان التحتانية ابن عبد الرحمن الكوفى و (سويد ) بضم المهملة وفتح الواو وتسكين التحتانية ابن غفلة بالمعجمة والفاء المفتوحتين من فى اللقطة و (الاحلام) العقول. فإن قلت صوابه «قول خير البرية» قلت هو من باب القلب ومعناه خير من قول البرية أى من كلام الله تعالى وهو المناسب للترجمة أو خير أقوال الخلق أى قول رسول الله صلى القعليه وسلم و (الرمية ) بكسر الميم الحقيفة وشدة التحتانية فعيلة بمعنى المفعول أى الصيد المرى مثلاويوم القيامة ظرف للأجر لا للقليل. فإن قلت من أين دل على الجزء الثانى من الترجمة وهو التأكل به قلت لاشك أن القراءة إذا لم تكن لله تعالى فهى للمراياة والتأكل ونحوهما. فإن قلت أكل أبو سعيد الحدرى بالقرآن حيث رق بالفاتحة على اللديغ وأخذ القطيع قلت أكل لكن ما تأكل وفرق بين الأكل بالقرآن حيث رق بالفاتحة على اللديغ وأخذ القطيع قلت أكل لكن ما تأكل وفرق بين الأكل والتأكل أولم يكن لجهة القرآن بل لجهة الرقية . قوله (محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى) بفتح والتأكل أولم يكن لجهة القرآن بل لجهة الرقية . قوله (محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى) بفتح

رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ فيكُمْ قَوْمٌ تَحْقُرُونَ صَلاتَكُمْ مَعَ صَلاتهم وصيامَكُمْ مَعَ صيامهم وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلهم وَيَقْرَؤُنَ الْقُرآن لا يُجاوِزُ حَناجَرَهُمْ يَمرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّميَّة يَنظُرُ في النَّصْل فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي القدْحِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلا يَرَىشَيْئًا ٤٧٣٩ وَيَتَهَارَى فِي الْفُوقِ صَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بن مَالِكَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ المؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأُتُرُجَّة طَعْمُهَا طَيْبٌ وَرِيْحَا طَيْبٌ وَالْمُؤْمِنُ الذَّى لاَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْتُمْرَةِ طَعْمُهَا طَيْبٌ وَلاَ رَبِحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَة رِيحُهَا طَيِّبُ وَطَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَاَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَة طَعمها مِنْ أَوْ خَبِيثُ وَرَجِها مِنْ

الفوقانية وسكون التحتانية و (ينظر) أى الراى هل فيه من أثر الصيد من الدم ونجوه فلايرى أثرا منه و النصل) هو حديد السهم و (القدح) بكسر القاف السهم قبل أن يراش ويركب نصله و (يتهاري) أي يشك الراى فى الفوق بضم الفاء وهو مدخل الوثر هل به منه شىء من أثر الصيد يعنى نفذ السهم المرمى بحيث لم يتعلق به شىء ولم يظهر أثره فيه فكذلك قراءتهم لا يحصل لهم منها فائدة ويحتمل أن يكون ضمير يتهارى راجعا الى الراوى أى شك الراوى فى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفوق أم لا مر الحديث فى علامات النبوة . قوله (كالتمرة) بالمثناة لا بالمثلثة عليه وسلم ذكر الفوق أم لا مر الحديث فى علامات النبوة . قوله (كالتمرة) بالمثناة لا بالمثلثة

مِ سَبِّ اقْرَوُ القُرْآنَ مَا الْتَلَفَتْ قُلُو بُكُمْ صَرَتْنَا أَبُو النَّعْآن حَدَّثَنَا **٤٧**5. حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيَ عَنْ جُنْدُب بِنْ عَبْدُ الله عَنِ النَّبِي صَلِّي اللهُ عَلَيْمه وَسَلَّمَ قَالَ اقْرَوُ اللَّهُ آنَ مَاائْتَلَفَتْ قَلُو بُكُمْ فَاذَا اخْتَلَفَتْمُ فَقُومُوا عَنْهُ حَمَّتُنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰ بِنْ مَهْدِيَّ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بِنْ أَبِي مُطيع عَنْ أَبي عْمَرَانَ الْجَوْنَى عَرِثُ جُنْدُبُ قَالَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَؤُا القُرْآنَ مَا انْتَلَفَتْ عَلَيْهُ قُلُو بُكُمُ فَاذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْـهُ . تَابَعَـهُ الْحَارِثُ بْنُ عَبيد وَسَعِيدُ بِنَ زَيْدَ عَنْ أَبِي عُمَرَانَ وَكُمْ يَرْفَعْهُ حَمَّادُ بِنْ سَلَمَةً وَأَبَّانُ وَقَالَ غُنْدَر عَنْ شَعْبَةً عَنْ أَبِي عَمْرَ انَ سَمَعْتُ جُنْدَبًا قَوْلَهُ وَقَالَ ابْنُ عَوْنَعَنْ أَبِي عَمْرَ انَ عَنْ عَبْد الله بْن الصَّامت عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ وَجُندَبْ أَصَحُّ وَأَكْثَرُ حَرْثُنَا سُلَّمَانُ بْنُ 7373

و ( يعمل ) عطف على لايقرأ لا على يقرأ وسبق قريبا فى فضل القرآن . قوله ( أبو النعان ) محمد ابن الفضل و ( حمادبن زيد ) ابن ربم و ( أبو عمر ان ) عبد الملك ن حبيب ضدالعدو ( الجو نى ) بفتح الجيم و سكون الواو و بالنون و ( جندب ) بضم الجيم و إسكان النون وضم المهملة و فتحها ابن عبد الله و ( سلام ) بتشديد اللام ابن أبى مطبع بفاعل الاطاعة و ( الحارث بن عبيد ) مصغر العبد أبو قدامة الايادى بكسر الهمزة و بالتحتانية و بالمهملة البصرى و ( سعيد بن زيد ) هو أخو حماد بن زيد . قوله ( حمادابن سلم ) بفتح اللام ابن ديبار و ( لم يرفعه ) أى جعل الحديث موقوفا على جندب و كذلك ( أبان ) بفتح الهمزة و خفة الموحدة و بالنون ( ابن يزيد ) هن الزيادة العطار . قوله ( سمعت جندبا ) يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المذكور و ( قال عبد الله بن عون ) بفتح المهملة و بالنون هو تعليق من البخارى و كذلك ( قال غندر ) . قوله عبد الله بن عون ) بفتح المهملة و بالنون هو تعليق من البخارى و كذلك ( قال غندر ) . قوله

حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ المَلَكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمَعَ رَجُلاً يَقْرَأُ آيَةً سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلافَها فَأَخَذْتُ بِيدِهِ أَنَّهُ سَمَعَ رَجُلاً يَقْرَأُ آيَةً سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَلاَ كُمَا مُحْسِنٌ فَأَقْرَآ أَ كُبرُعِلْى فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَلاَ كُمَا مُحْسِنٌ فَأَقْرَآ أَ كُبرُعِلْى

﴿ عبد الله بن الصامت ﴾ بن جنادة بالجيم والنون والمهملة الغفارى ابن أخي أبي ذر روى عن عمر ابن الخطاب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الحديث المتقدم وقال البخارى ﴿ وَالرُّوايَةُ عَنَّ جندب أصح اسناداً وأكثر من الرواية عن عمر ﴾ يعنى فى هذا الحديث . الطيبي : معناه اقرؤوه على نشاط منكم وخواطركم بحموعة فاذا حصل لـكم ملالة فاتركوه فانه أعظم من أن يقرأه أحد من غير حضور القلب. أقول الظاهر أن المراد اقرؤا مادام بين أصحاب القراءات ائتلاف والا فقوموا عنه . قوله ﴿ سلمان بن حرب ﴾ ضد الصلح و ﴿ عبد الملك بن ميسرة ﴾ ضد الميمنة الهلالي و ﴿ النزال ﴾ بفتح النونوشدة الزاى ابن سبرة بفتح المهملة وإسكان الموحدة . قوله ﴿ محسن ﴾ أى في القراءة وقيل الاحسان راجع إلى ذلك الرجل بقراءته والى ابن مسعود بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والى تحريه في الاحتياط ومر في كتاب الخصومات . قوله ﴿ أَكْثُرُ عَلَى ﴾ بالمثلثة والموحدة أي غالب ظني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا وفى بعضها فأهلكهم أى الله تعالى واعلم أنالاختلاف المنهى عنه هو الخارجعن اللغات السبع أو ما لا يكون متواتراً وأما غيره فهو رحمة فلا بأس به وذلك مثل الاختلاف بزيادة الواو ونقصانها في ﴿قالوا اتخذ الله ولدا ﴾ وقالوا والجمع والافراد كطي السجل للكتب والكتاب والتأنيث نحو لتحصنكم من بأسكم واختلاف التصريف كقوله كذابا وكذابا بالتخفيف والتشديد ومن يقنط ويقنط بالفتح والكسر والنحوى نحو ذى العرش المجيبد بالرفع والجر واختلاف الأدوات مثل ولكن الشياطين بتشديد النون وتخفيفها واختلاف اللغات كالامالة والتفخيم وقد فسر بعضهم انزال القرآن على سبعة أحرف بهذه الوجوه من الاختلاف ولنختم كتاب الفضائل بفائدة ذكرها محى السنة قال رحمه الله : الصحابة جمعوا بالاتفاق القرآن بين الدفتين متواترا من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه وكتبوه كما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن

# قَالَ فَانَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَأَهْلَكُهُمْ

قدموا شيئا أو آخروه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الترتيب الذى هو الآن فى مصاحفنا بتوقيف جبريل عليه السلام إياه وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا فى سورة كذا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين

288

# بن

### كتاب النكاح

## التَّرْغيبُ في النَّكَاحِ

لقَوْله تَعَالَى فَانْ كُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ صَرَّتُ اسْعِيدُ بِنَ أَبِي مَرْيَمَ الْخَبْرَ فَا مُحَدَّدُ بِنَ أَبِي حَمِيْدُ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بِنَ أَخْبَرَ فَا مُحَدَّدُ بِنَ أَبِي حَمِيْدُ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بِنَ مَالِكَ رَضَى اللهُ عَنْ لهُ عَنْ مُ اللَّهُ وَهُ لَا اللَّهُ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ أَنْ وَاجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ أَخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ أَخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ أَخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### كتاب النكاح

لفظ النكاح فيه ثلاثة أوجه: أصحها أنه حقيقة فىالعقد بحاز فى الوط. وعكسه هو مذهب الحنفية والثالث مشترك بينهما. قوله ﴿ سعيد بن أبى مريم ﴾ الجمحى بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة و ﴿ محمد ابن جعفر ﴾ ابن أبى كثير ضد القليل الانصارى و ﴿ حميد بن أبى حميد ﴾ بلفظ مصغر الحمد فيهما الطويل ضد القصير وإنما جاز تمييز الثلاثة بالرهط لانه في معنى الجماعة فكائه قيل ثلاثة أنفس

تَقَالُّو هَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَـدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَانِّي أَصَـلِّي اللَّيْلَ أَبْدًا وَقَالَ آخِرُ أَنَا أَصُومُ الدُّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَرَلُ النَّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّ جُ أَبَدًا لَهُا ـ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَّلَمَ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَالله إنَّى لَأَخْشَا كُمْ لله وَأَتْقَا ثُمْ لَهُ لَكُنَّى أَصُومُ وَأَفْطُرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتْزَوَّ جُ النَّسَاءَ فَمَنْ رَغبَ عَنْ سُنَّتَى فَلَيْسَ منى حَرْثُنَا عَلَيْ سَمَعَ حَسَّانَ بنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونْسَ بنِ يزيد 3373 عَنِ الزُّهُ مِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوَّةً أَنَّهُ سَأَلَ عَائَشَةَ عَنْ قَوْلِه تَعَالَى وَإِنْ خَفْتُم أَنْ لَاتُقْسطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكُمُوا مَاطَابَ لَـكُمْ مَنَ النَّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَانْ خَفْتُمْ أَنْ لاَتَعْدلُوا فَواحدَةً أَوْ مامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَنْ لاتَعُولُوا قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتَى الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فَي حَجْرِ وَلَيَّا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالْهَا يُريدُ

والفرق بين الرهط والنفر أنه من الثلاثة الى العشرة والنفر من الثلاثة الى التسعة . قوله (تقالوها) أى عدوها قليلة ولفظ (أبدا) قيد لليل لا لأصلى وينهما فرق و (لا أفطر) أى بالنهار سوى أيام العيد والتشريق ولهذا لم يقيده بالتأبيد بخلاف أخريه و (أما) بالتخفيف حرف التنبيه و (رغب عنه) أى أعرض ورغب فيه أى أراده والسنة الطريقة أعمن الفرض والنفل بل الأعمال والعقائد أو (من في مني اتصالية أى ليس متصلابي قريبا مني وقيل معناه من تركها اعراضا عنهاغير معتقد لها على ما هي عليه . قوله (على) أى ابن المديني و (حسان بن إبراهيم) العنزى بفتح المهملة والنون وبالزاى الكرماني و (يونس بن يزيد) من الزيادة و (عروة) هو ابن أسماء أخت عائشة

أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةً صَداقها فَنَهُوا أَنْ يُنكَحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسطُوا لَهُنَّ فَيُـكُمْلُوا الصَّداقَ وَأَمْرُوا بنكاح مَنْ سواهُنَّ مِنَ النِّساء مُ سَحِّتُ قُوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ٱلبَاءَةَ فَلْيَلَزُوَّجُ لأَنَّهُ أَغَضُّ للْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للْفَرْجِ وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لا أَرَبَ لَهُ فِي النَّكَاح حَدَّنَا عُمْرُ بِنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَلَى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْراهِيمُ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْد الله فَلَقَيَهُ عُثْمَانُ بَنَّى فَقَالَ يَا أَبًا عَبْد الرَّحْمَٰ انَّ لي إِلَيْكَ حَاجَةً خَفَلَيَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِي أَنْ نُزُوِّجَكَ بِكُرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَتَّا رَأَى عَبْدُ الله أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هٰذَا أَشَارَ إِلَىَّ فَقَالَ يَاعَلْقَمَةُ فَانْتَهَيَتُ إِلَيْهُ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئَنْ قُلْتَ ذَٰلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبابِ مَن اسْتَطاعَ منْكُمُ الباءَةَ فَلَيْــَيْزَوَّجْ وَمَنْ لَمَ ْ

رضى الله تعالى عنهما و (الحجر) بفتح الحاء وكسرها و (أدنى من سنة صداقها) أى أقل من مهر ه ثلها . قوله (لا أرب) بفتح الهمزة والراء أى لا حاجة و (أبو عبد الرحمن) هو كنية عبد الله بن مسعود و (خلوا) أى دخلا فى موضع خال وفى بعضها خلياوهو خلاف القياس و (تعهد) أى من نشاطك وقوة شبابك و (ليس له) أى لعثمان حاجة (الاهذا) أى الترغيب فى النكاح أشار عبد الله وفى بعضها (الى هذا) بحرف الجرلا بكلمة الاستثناء يعنى لما رأى عبد الله أن ليس لنفسه حاجة الى الزواج وفى بعضها بنصب عبد الله و (المعشر) هم الطائفة الذين يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر وهو جمع الشاب وهو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة وأما (الباءة) فقال النووى: فيها أربع لغات المشهور المد والهاء والثانية بلا مد والثالثة بالمد بلاهاء والرابعة بهاءين بلامد وأصلها

يُستَطَعُ فَعَلَيْهُ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ لَهُ وجاءٌ

مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْسُ قَالَ حَدَّتَنَى عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنَ يَزِيدَ قَالً حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّتَنا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّتَنَى عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ اللّهَ كُنَّا مَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلْمُ اللهِ صَلَّى الله عَلْمُ وَسَلَّمَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودِ عَلَى عَبْدِ الله فَقَالَ عَبْدُ الله كُنَّا مَعَ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَر الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَـدَّزَقَّ جْ فَانَّهُ أَغَضُ لَلْبَصِرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَن الشَّطَعْ فَعَلَيْهُ بِالصَّوم فَانَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

ا حثُ كَثْرَة النَّساء حَرْثُنا إبراهيم بنُ مُولِي أَخْبَرَنا هشامُ بنُ ١٧٤٧

لغة الجاع ثم قبل لعقد النكاح واختلفوا في المراد بها ههنا على قولين أحدهما أنه الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج والثانى أنه مؤن النكاح وسميت باسم ما يلازمها أى من استطاع منكم النكاح والباعث على هذا التأويل أن العاجز عن الجماع لايحتاج الى الصوم لدفع الشهوة . الجوهرى: الباءة مثل الباعة لغة في المباءة ومنه سمى النكاح باء وباءة لأن الرجل يتبوأ من الهمائي يتمكن منها كما يتبوأ من داره و (الوجاء) بكسر الواو وبالمدرض الحصيتين قبل عليه بالصوم اغراء غائب وهو من النوادر و لا تكاد العرب ثغرى إلا الشاهد تقول عليك زيدا و لا تقول عليه زيدا وفيه استحباب عرض الصاحب هذا على صاحبه و نكاح الشابة فانها ألذ استمتاعا وأطيب نكه وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل منظرا وألين ملسا وأقرب الى أن يعودها زوجها الاخلاق التي وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل منظرا وألين ملسا وأقرب الى أن يعودها زوجها الاخلاق التي ترقيبها واستحباب الاسرار بمثله . قوله (عمارة) بضم المهملة وخفة الميم وبالراء (ابن عمير) التوفي و (عبد الرحمن بزيد) من الزيادة ابن قيس النجعي و (الاسود) أخوه و (علقمة النبي المحلفة بعنى دخلت مع أخى وعمى و (أغض) بمعنى الفاعل لا المفعول و (ميمونة) ابن قيس عمنى دخلت مع أخى وعمى و (أغض) بمعنى الفاعل لا المفعول و (ميمونة) ابن قيس عمنى دخلت مع أخى وعمى و (أغض) بمعنى الفاعل لا المفعول و (ميمونة)

يُوسُفَ أَنَّ ابَن جُرَيْجِ أَخْ بَرَهُمْ قَالَ أَخْ بَرَني عَطاءٌ قَالَ حَضْر نا مَعَ ابن عَبَّاس جَنازَةَ مَيْمُونَةَ بَسَرِفَ فَقالَ ابْنِ عَبَّاسِ هَذِهِ زَوْجَةُ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ فَاذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلا تَزَعْزِعُوهَا وَلا تُزَلْزِلُوهَا وَارْفُقُوا فِأَنَّهُ كَانَ عِنْـدَ النِّي ٤٧٤٨ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْتُعَ كَانَ يَقْسُمُ لِثَمَّانَ وَلا يَقْسُمُ لُوَاحَدَة صَرْتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّتَنا يَزِيدُ بُن زُرَيع حَدَّتَنا سَعيْد عن قَتادَة عن أَنَس رَضَى اللهُ عَنهُ أَنَّ النبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَّلَمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نسائه فى َلْيَلَة واحــَدَة وَلَهُ تَسْعُ نَسُوة وقالَ لِي خَلِيْفَةُ حَدَّثَنا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنا سَعِيدُ عَنْ قَتادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثُهُم عنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَثنا عَلَى بنُ الْحَكَمَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثنا أَبُو عَو أَنَةَ عَن رَقَبَةَ عَن طَلْحَةَ اليامِيّ عَنْ سَعِيد بنِ جُبَيْرِ قالَ قالَ لِي ابنُ عَبَّاس هَل

بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين و (سرف) بفتح المهملة وكسر الراء موضع بينه وبين مكة اثنا عشر ميلا و (النعش) سرير الميت و (الزعزعة) تحريك الشيء وعند النبي صلى الله عليه وسلم خبر وفاته وكانت هي واحدة منهن حينئذ (ولا يقسم لواحدة) وهي سودة بنت زمعة العامرية وهبت نوبتها لعائشة . قوله (يزيد) من الزيادة (ابن زريع) مصغر الزرع أي الحرث و (سعيد بنأ بي عروبة) بفتح المهملة وضم الراء الخفيفة وبالموحدة و (خليفة) بفتح المعجمة وكسر اللام وبالفاء ابن خياط بالمعجمة و شدة التحتانية الملقب بشباب بالمعجمة والموحد تين و (العصفري) بالمهملتين و بالفاء والراء و (على بن الحكم) بالمفتوحتين الانصاري المروزي و (أبو عوانة) بتخفيف الواو وبالنون اسمه الوضاح و (رقبة) بفتح الراء والقاف والموحدة ابن مصقلة بالمهملة والقاف العبدي

تَرَوَّجْتَ قُلْتُ لا قَالَ فَنَرَوَّجْ فَانَّ خَيْرًا لِنَّوْ يَجِ امْرَأَةً فَلَهُمَانُوَى صَرَّعْنَا يَغِي ٧٩٠ ابْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدَ عَنْ مُحَدَّد بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثَ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَمْرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِى الله عَنْ عُمَّ اللهُ عَلَى الله عَنْ عَمْرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِى الله عَنْ عَمْرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِى الله عَنْ الله عَنْ عَمْرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِى الله عَنْ عَمْرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِى الله عَنْ الله عَنْ عَمْرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِى الله عَنْ عَمْرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِى الله عَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى الله وَرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِه مَا إِلَى مَاهَاجَرَ إِلَيْهِ فَعَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أَو إِلَى الله وَرَسُولِه مَا أَلَى مَاهَاجَرَ إِلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَم أَوْ الْمَرَأَة يَنْكُوهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَاهَاجَرَ إِلَيْهِ

النَّاسِ اللَّهُ مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ فِيهِ سَوْلٌ عَنِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ فِيهِ سَوْلٌ عَنِ الَّذِيّ

و (طلحة بن مصرف) بلفظ فاعل التصريف اليامى بالتحتانية والميم . قوله (خير) فان قلت كيف يكون من هو أكثر نساء من آحاد هذه الأمة خيرا من الصحابة ثم الصحابى الذى هو أكثر نساء كيف يكون خيرا من الصديق قلت المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أكثر من غيره و (الأمة) هى الجماعة أى خيرهذه الجماعة الاسلامية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر هم نساء لأن له تسعا و إيماقيد بهذه الجماعة لأنسليان عليه السلام كان أكثر زوجات من رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على التفعل وسلم و يحتمل أن يكون معناه خير أمة محمد من هو أكثر نساء من عبد أو التفعيل بمعنى التفعل من هذه الجهة لا مطلقا . قوله (لتزويج امرأة) أى بحعلها زوجة نفسه أو التفعيل بمعنى التفعل و (يحيى بن قرعة) بالقاف والزاى والمهملة المفتوحات و (علقمة) بفتح المهملة والقاف وسكون اللام ابن وقاص بتشديد القاف وبالمهملة مر مع الحديث فى أول الجامع (باب تزويج المحسر) قوله (سهل) هو ابن سعد الساعدى . فان قلت : لم ماذكر الحديث الذى رواه فى تزويج المحسر الذى معه القرآن فى قصة المرأة اتى جاءت لتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تزويج المحسر الذى معه القرآن فى قصة المرأة اتى جاءت لتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تزويج المحسر الذى معه القرآن فى قصة المرأة اتى جاءت لتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم

٧٥١ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْثُنَا لَمُمَدَّدُ بِنَ الْمُثَنَّ حَدَّثَنَا يَعِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى قَيْشُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْـهُ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نَسَاءٌ فَقُلْنَا يَارَسُولَ الله أَلَّا نَسْتَخْصَى فَهَانَا عَنْ ذَلَكَ ا الرَّجُلُ لاَّحِيهِ انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَى شَنْتَ حَتَى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنُ بِنْ عَوْفَ صَرَبُنَ الْمُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَيْد الطُّويل قَالَ سَمَعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكَ قَالَ قَدَمَ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ عَوْف فَآخَى النَّبّي صُّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بَيْنَـهُ وَبَيْنَ سَعْد بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ وَعَنْدَ الأَنْصَارِيّ امْرَأَتَانَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ بِارِكَ اللهُ لَكَ في أَهْلَكَ وَمالكَ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ فَأَنَّىَ السُّوقَ فَرَجَ شَيْئًا مِنْ أَقط وَشَيْئًا مِنْ سَمْن فَرْآهُ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ بَعْدَ أَيَّام وَعَلَيْهِ وَضَرْ مَنْ صُفْرَة فَقَالَ مَهِيمُ ياعَبْدَ

والحال أنه بشرطه بدليل أنه ذكره متقدما بورقة وسيذكره متأخراً بصفحة قلت لميذكره إما اكتفاء بما ذكره وإما لأن شيخه لم يروه له في سياق هذه الترجمة والله أعلم . قوله (محمد بن المثنى) ضد المفرد فان قلت : ما وجه دلالته على الترجمة قلت حيث نهاهم عن الاستخصاء وهم محتاجون إلى نساء والحال انهم معسرون بدليل الحديث الذي بعده إذ قال فيه وليس لناشي، وكل مسلم لابد له من حفظ شيء من القرآن في تعين التزويج بما معهم من القرآن وحاصله أنه محتصر من الطويل . قوله (محمد بن كثير) ضد القليل و (سعد بن الربيع) بفتح الراء ضد الخريف و (الوضر) بفتح الواو والمعجمة و بالراء اللطنع من الخلوق ومن كل طيب له لون و (مهيم) بفتح الميم والتحتانية وإسكان الهاء أي

الرَّحْنِ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً قَالَ فَمَا سُقْتَ قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلُمْ وَلَوْ بشاة

إِبْراهِيمُ بُنُ سَعْد أَخَبَرَنا أَبْنُ شَهَابِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمَسَيَّبِ يَقُولُ سَمَعْتُ سَعْدَ ابْنَ شَهَابِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمَسَيَّبِ يَقُولُ سَمَعْتُ سَعْدَ ابْنَ أَبِي وَقَاص يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمانَ بْنِ مَظْمُونِ النَّبَتُّلُ وَلَوْ أَذَنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنا حَرَّثُنَا أَبُو الْمَيانِ أَخْبَرَنا شُعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيِّ 30٧٤ النَّبَ صَلَّى الله عَيْدُ بْنُ المُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمَعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاص يَقُولُ لَقَدْرَدَّذَ لَكَ يَعْنَى النِّهِ عَلَى عُثْمانَ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَدُّلُ لَاخْتَصَيْنا حَرَّتُنا جَرِيرْ عَنْ إِسْماعِلَ عَنْ قَيْس قَالَ قَالَ عَلْدُ الله كُنَا نَعْزُو فَيَ الله عَنْ الله كُنَا نَعْزُو

ما حالك وما شأنك ﴿ وماسقت اليها ﴾ أى أعطيتها ﴿ والنواة ﴾ اسم لحسة دراهم أى مقدار خسة دراهم وزنا من الذهب ومر الحديث أول البيع . قوله ﴿ عثمان بن مظعون ﴾ بسكون المعجمة وضم المهملة و ﴿ رد َ أى نهى عن التبتل وهو الانقطاع عن النساء والاستمتاع بهن انقطاعا إلى عبادة الله تعالى ولو أذن له فى الانقطاع عنهن وعن الملاذ لاختصينا وكان له أن يقول لو أذن له التبتل فعدل إلى الاختصاء أراده للمبالغة أى لو أذن له المبالغة فى التبتل فى شريعة النصارى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فى التبتل حتى الاختصاء وكان التبتل فى شريعة النصارى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمنه عنه ليكثر النسل ويدوم الجهاد ويقال خصيت الفحل إذا سللت خصيتيه واختصيت إذافعلت ذلك بنفسك . قوله ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم وكسر الراء و ﴿ بالثوب ﴾ أى به وبنحوه مما يتراضى ذلك بنفسك . قوله ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم وكسر الراء و ﴿ بالثوب ﴾ أى به وبنحوه مما يتراضى

مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصى فَنَهَانا عَن ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكُمَ المَرْأَةَ بِالنَّوْبِ ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا يِاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَيُحَرَّمُوا طَيّبات ماأَحَـلَ اللهُ لَـكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاُيحِبُّ الْمُعْتَدينَ وقالَ أَصْبَغُ أَخْبَرُنِي ابْنُ وَهِبَ عَنْ يُونُسُ بِنَ يَزِيدَ عَنِ ابنِ شَهَابٍ عِنْ أَبِيسَلَمَةُ عَن أَبِي هُرَ يُرَةَ رَضَى اللهُ عَنْـهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنِّي رَجُلُ شَابُّ وأَنَّا أَخَافُ علَى نَفْسَى الْعَنْتَ وَلا أَجِدُ ماأَتَزَوَّجُ بِهِ النِّساءَ فَسَكَتَ عَنَّى ثُمَّ قُلْتُ مثلَ ذلكَ فَسَكَتَ عَنَّى شَمَّ قُلْتُ مثلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنَّى شَمَّ قُلْتُ مثلَ ذٰلِكَ فَقالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يِاأَبِا هُرَيْرَةَ جَفَّ القَـلَمُ بما أَنْتَ لَأَق فَاخْتَص عَلَى ذَلْكَ أَوْذَرْ المُنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْكَةَ قَالَ ابنُ عَبَّاسَ لَعَائَشَةَ لَمْ اللهُ عَبَّاسَ لَعَائَشَةَ لَمْ

به و ﴿ أصبغ ﴾ بفتح الهمزة والموحدة وإسكان المهملة ﴿ إبن فرج ﴾ بالجيم القرشي و ﴿ العنت ﴾ الاثم والفجور والوقوع في أمر شاق واختص الأمر للتهديد كقوله اعملوا ما شئم وكلمة ﴿ على ﴾ هي متعلقة بمقدر أي اختص حال استعلامك بأن الكل بتقدير الله تعالى وهذا ليس اذنا له في قطع العضو بل توييخ ولوم على استئذانه في القطع من غير فائدة أي جميع الأمور مقدرة في الأزل فان شئت فاختص وإن شئت فاترك الاختصاء وفي بعضها فاختصر من الاختصار أي حذف المطولات من الكلام فقال القاضي البيضاوي معناه أن الاقتصار على التقدير والتسليم وتركه والأعراض عنه سواء فان ماقدر لك من خير أوشر فهو لا يحالة لاقيك وما لم يكتب فلا طريق لك إلى حصوله وقال الطبي أي اقتصر على ماذكرت لك وارض بقضاء الله أو ذر ما ذكرته وامض لشأنك و اختص فيكون تهديداً وقال بعضهم معناه قد سبق في قضاء الله جميع ما يصدر

يَنكح النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَكْرًا غَيْرَك صَرْثُنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبْد الله 2013 قَالَ حَدَّتَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ هَشَام بِن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيـه عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ أَرَأَيْتَلَوْ نَزَلْتَ وَادِّيا وَفِيهِ شَجَرَٰةٌ قَدْ أَكُلَ منها وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ منها في أَيّها كُنْتَ يُرْتِعُ بَعِيرَكَ قالَ في الَّذي لَمْ يُرتَعْ منْهَا تَعْنَى أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ لَمْ يَنَزُوَّجْ بِـكْراً غَيْرَهَا حَدَثُنَا عُبَيدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هَشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَرْيَتُك فِي الْمَنَامِ مَرَّ تَيْنِ إِذَا رَجُـلٌ يَحْملُك في سَرَقَة حَرير فَيَقُولُ هـذه آمْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُها فَاذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَٰذَا منْ عند الله يُمْضه

الثَّيبَّاتِ وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْرِضْنَ

عنك ويلاقيك فاقتصر على ذلك فان الأمور مقدرة أو دعه ولا تخض فيه. قوله ﴿ ابن أبي مليكة ﴾ هو عبد الله بن عبيدالله بن أبى مليكة مصغر الملكة القاضى على عهد ابن زبير و ﴿ اسماعيل ﴾ بن عبد الله المشهور بابن أبى أو يس الاصبحى و أخوه عبد الحميد و ﴿ سليمان ﴾ هو ابن بلال و ﴿ يرتع ﴾ من باب الافعال وفيه تشيبه البكر بالشجرة التى لم يؤكل منها والثيب بالتى أكل منها . قوله ﴿ عبيد ﴾ مصغر العبد و ﴿ السرقة ﴾ بفتح المهملة والراء و بالقاف القطعة من الحرير وأضلها بالفارسية سره أى جيد فعربوه كاعرب استبرق و ﴿ يمضه ﴾ من الامضاء و هو الانفاذ و مرفى باب و فو د الانصار . قوله ﴿ أم حبية ﴾ ضد العدوة و اسمها رملة بنت أبى سفيان الاموى أم المؤمنين وقال شارح التراجم لما كان الخاطب

الشَّعْتِيَّ عَنْ جَابِر بِنِ عَبْدَ الله قَالَ قَفَلْنَا مَعَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرْوَة الشَّعْتِ عَنْ جَابِر بِنِ عَبْدَ الله قَالَ قَفَلْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرْوَة وَتَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرِى بِعَنْزَة وَتَعَجَّلْتُ مَعَ فَا نَظَلَقَ بَعِيرِى كَا أَجُود مَا أَنْتَ رَاء مِنَ الابلِ فَاذَا النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يُعْجَلُكَ قَالَ قَلْتُ كُنْتُ حَدِيثَ عَهْد بِعُرُسَ قَالَ بِكُرًا أَمْ تَيْبًا قُلْتُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يُعْجَلُكَ قَالَ فَهَ لَا عَلْمَ الله عَلْقَ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَنْهُ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَنْهُ الله عَنْه

قوله لا تعرض أم حبيبة و سائر أز و اجه و من لهن بنات فهن ثيبات قطعافا ستنبط البخارى من لفظ بناتكن أنه صلى الله عليه و سلم تزوج الثيبات و ﴿ هشيم ﴾ مصغر الواسطى و ﴿ سيار ﴾ بفتح المهملة وشدة التحتانية و بالراء ابن أبى سيار مرفى التيمم و ﴿ قطوف ﴾ أى بطىء و ﴿ راكب ﴾ أى رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم و ﴿ العنزة ﴾ أقصر من الرمح وأطول من العصا . فان قلت تقدم فى كتاب البيع فى باب شراء الدواب أنه ضربه بمحجنه أى الصولجان قلت كان أحد طرفيه معوجا و الآخر فيه حديدا صدق اللفظان عليه و ﴿ راء ﴾ بلفظ الفاعل من الرقية و ﴿ يعجلك ﴾ من الاعجال و ﴿ بكرا ﴾ منصوب بقدر أى تزوجت وكذا ﴿ جارية ﴾ . قوله ﴿ ليلا ﴾ إنما فسره بالعشاء لئلاينافي ما تقدم فى كتاب العمرة فى باب لا يطرق أهله أنه صلى الله عليه و سلم نهى أن يطرق أهله ليلا و ﴿ الشعثة ﴾ أى منتشرة شعر مفرة الرأس و ﴿ الشعثة ﴾ أى تستعمل الحديد فى إزالة الشعر و ﴿ المغيبة ﴾ من أغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها فهى مغيبة . قوله ﴿ عارب ﴾ مكسر الراء ضد المصالح ابن دثار ضد الشعار السدوسي بفتح غاب عنها زوجها فهى مغيبة . قوله ﴿ عارب ﴾ مكسر الراء ضد المصالح ابن دثار ضد الشعار السدوسي بفتح

تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فَقَالَ عَمْرُ و ثَيِّبًا فَقَالَ مَالَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعابِهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرُو بْنِ دِينَارِ فَقَالَ عَمْرُ و سَمَعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ هَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ

اللَّهُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرِاكَ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَطَبَ اللَّهُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرِاكَ عَنْ عُرُوةً أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَطَبَ عائِشَةً إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ فَقَالَ أَنْتَ أَخِي فِي دينِ الله وَكتابِهِ وَهِي لِي حَلالٌ

ا بَ اللَّهُ مَنْ يَنْكُمُ وَأَنَّى النِّسَاءِ خَيْرٌ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنَّ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ مَرْثَنَا أَبُو الرِّنَاد عَرَبَ الْمُعَيْثُ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَاد عَرَبَ الْمُعَيْثُ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَاد عَرَبَ

المهملة الأولى وضم الثانية و ﴿ العذارى ﴾ جمع العذرى وهى البكر و ﴿ اللعابِ ﴾ مصدر بمعنى الملاعبة ، قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ابن أبى حبيب بفتح المهملة وكسر الموحدة و ﴿ عراك ﴾ بكسر المهملة وبالراء ابن مالك الغفارى و ﴿ عروه ﴾ ابن الزبير تابعى فالحديث مرسل و ﴿ كتابه ﴾ أى في قوله تعالى ﴿ إنما المؤمنون إخوة » فان قلت ليس فيه بيان الترجمة قلت صغرعائشة و كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومان لا حاجة الى بيانه . قوله ﴿ تنكح ﴾ بفتح التاء و ﴿ النطف ﴾ جمع النطفة وهو إشارة الى ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وأراد البخارى أن الأمر

الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نساء رَكَبْنَ الابلَ صَالَحُو نِساء قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدِ فَى صَغَرَهِ وَأَرَّعَاهُ عَلَى زَوْجَ فَى ذَات يَده

إِنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَالِح بِنُ صَالِح الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَالِح بِنُ صَالِح الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو بُرِدَةَ عَنْ أَيِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَيُّكَا رَجُلَ كَانَتْ عَنْدُهُ وَلِيدَةُ فَعَلَيْهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَا ثَمَّا عَتْقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَان وَأَيُّكَا رَجُلَ مِنْ أَهْلِ الكَتَابِ آمَنَ بَنِيهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ وَتَرَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَان وَأَيُّكَا رَجُلَ مِنْ أَهْلِ الكَتَابِ آمَنَ بَنِيهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ وَتَرَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَان وَأَيُّكَا رَجُلَ مِنْ أَهْلِ الكَتَابِ آمَنَ بَنِيهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ

للندب لا للايجاب. قوله (ركبن الابل) كناية عن العرب و (أحناه) أى أشفقه والحانية هى التى تقوم على ولدها بعد يتمه فلا تتزوج فانتزوجت فليست بحانية و (ذات يده) أى ماله المضاف اليه أى خير نساء العرب القرشيات الصالحات الحانيات الراغبات وفيه فضيلة الحنو على الأولاد والشفقة عليهم وحسن تربيتهم والقيام عليهم ومراعاة حق الزوج فى ماله والأمانة فيه وتدبيره فى النفقة وغيرها. فإن قلت القياس أن يقال صالحة بتاء التأنيث وأن يقال أحناهن بالجمع قلت تذكيره إما باعتبار لفظ الحير أو باعتبار الشخص أو هو من باب ذى كذا فهو بالنظر الى لفظ الصالح واما بقصد الجنس. فإن قلت كيف يكون خيرا من غيرهن مطلقا قلت خروج مثل عائشة رضى الله تعالى عنها عنه هو بدليل آخر فلا يلزم تفضيلهن عليها أو المراد القرشيات كلهن شأنهن الحنو والرعاية والحيرية من جهة لا يلزم الحيرية على الاطلاق. وقال النووى: معنى أحناه أحناهن ومعنى خيرا أى من خيركا يقال أحسنتم كذا أى من أحسنهم أو أحسن من هنالك (باب اتخاذ السرارى) بتشديد الياء وتخفيفها و (صالح الهمداني) بسكون الميم و بالمهملة وبالنون من مع الحديث ولطائفه بتشديد الياء وتخفيفها و (صالح الهمداني) بسكون الميم و بالمهملة وبالنون من مع الحديث ولطائفه بتشديد الياء وتخفيفها و (صالح الهمداني) بسكون الميم و بالمهملة وبالنون من مع الحديث ولطائفه بتشديد الياء وتخفيفها و (صالح الهمداني) بسكون الميم و بالمهملة وبالنون من مع الحديث ولطائفه

أَجْرَانَ وَأَيُّكَا مَمْ لُوكَ أَدِّى حَقَّ مَوَ اليه وَحَقَّ رَبِهِ فَلَهُ أَجْرَانَ قَالَ الشَّعْبِيُ خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْكَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَهُ إِلَى الْمَدينَةِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْتَقَهَا ثَمَّ أَصْدَقَهَا صَرَّعْ اللهِ عَنْ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْتَقَهَا ثَمَّ أَصْدَقَهَا صَرَّعْ اللهُ عَنْ مَعْدَ سُعِيدُ بِنُ تَلِيدَقَالَ أَخْبَرَ فِي النّهِ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَرّيْنَ اللهُ عَنْ أَعْوَبَ عَنْ مُعَدّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَلَ النّهِ يُعَلِيهُ وَسَلّمَ صَرَّيْنَ اللهُ عَنْ أَيْوَ بَعْنَ أَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرْشَى اللهُ عَنْ عَنْ حَمَّدُ بِن زَيْد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرْشَى اللهُ عَنْ عَنْ حَمَّدُ بِن زَيْد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً لَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرْشَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرْشَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرْشَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَيْنِ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ أَيْوَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ أَيْسَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي هُو يَوْمَ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فى كتاب العلم فى باب تعليم الرجل امرأته و ﴿ الوليدة ﴾ الأمة و ﴿ بغير شيء ۖ أى مجانا بلاأجرة وارتحال فى طلبه وقد كانوا يرحلون المدينة فى أقل من ذلك . قوله ﴿ أبو بكر ﴾ قيل اسمه سعيدوقيل سالم ابن عياش بتشديد انتحتانية و باعجام الشين القارى و ﴿ أبو حصين ﴾ بفتح المهملة الأولى و كسر الثانية عثمان و ﴿ أبو موسى ﴾ عبد الله الثانية عثمان و ﴿ أبو موسى وهو سهوإذ أبو ابن قيس الأشعرى وهو مسلسل بالكنى و فى بعضها عن أبى بردة عن أبى موسى وهو سهوإذ أبو بردة هو ابن أبو موسى وفي هذا الطريق ذكر مكان تزوجها أصدقها و معناهما واحد . قوله ﴿ سعيد ﴾ ابن عيسى ﴿ ابن تليد ﴾ بفتح الجيم و كسر الراء الزولى ابن حازم بالمهملة والزاى و ﴿ محمد ﴾ أى ابن سيرين و ﴿ سليمان ﴾ ابن حرب ضد الصلح وفى بعضها فى هذه الطريقة عوض محمد مجاهد و محمد هو أكثر وأصح . قوله ﴿ ثلاث كذبات ﴾ ثنتان منها فى ذات الله وهو ما قال أنى سقيم وقال «بل فعله كبيرهم» و الثالث فى حق سارة هذه الراء مر فى كتاب الأنبياء فى قصة إبراهيم عليه السلام . قوله ﴿ جبار ﴾ ملك حران بفتح المهملة و شدة الراء مو بالنون و ﴿ سارة ﴾ بالمهملة و تخفيف الراء زوجة إبراهيم عليه السلام أم إسحاق والحديث و بالنون و ﴿ سارة ﴾ بالمهملة و تخفيف الراء زوجة إبراهيم عليه السلام أم إسحاق والحديث و بالنون و ﴿ سارة ﴾ بالمهملة و تخفيف الراء زوجة إبراهيم عليه السلام أم إسحاق والحديث و بالنون و ﴿ سارة ﴾ بالمهملة و تخفيف الراء زوجة إبراهيم عليه السلام أم إسحاق والحديث

السَّافِ وَأَخْدَمَنِي آجَرَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَتَلْكَ أُمُّكُمْ يَابَنِي مَاء السَّمَاء صَرَّنَ وَتَدْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَر عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنْسَرَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ اقَامَ النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَ المَّدِينَة ثَلَاثًا يَبْنَى عَلَيْه بصَفِيَّة بنت حَيّ فَدَعَوْتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَ المَّدِينَةُ ثَلَاثًا يَبْنَ عَلَيْه بصَفِيَّة بنت حَيّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلَمِينَ إِلَى وَلِيمَتِه فَمَا كَانَ فَيهَا مِنْ خُبْرِ وَلا لَحْمُ أُمْرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلَقَ فَيهامِنَ النَّيْرُ وَ الأَقط وَ السَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهْنَى مِنْ أُمُهَّاتِ المُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَدَّ الْحُجَابَ بَيْنَهُ وَمَدَّ الْحُجَابَ بَيْنَهُ وَمَدَّ الْحُجَابَ بَيْنَهُ وَمَدَّ النَّاسِ وَبَيْنَ النَّاسِ

٤٧٦٦ لِ اللَّهِ مَنْ جَعَلَ عَنْقَ الأَمَة صَدَاقَهَا صَرْتُنَا قُتُدَبَّةُ بِنُ سَعيد حَدَّثَنَا

تقدم فى كتاب البيع فى شراء المملوك من الحربى وهبته وذلك أن الجبار قصد أن يأخذ سارة منه ولم يتمكنا من دفعه فقامت تتوضأ وتصلى وقالت اللهم ان كنت آمنت بكو برسو لكو أحصنت فرجى الاعلى زوجى فلاتسلط على هذا الكافر فقط حتى ركض برجله فقال ارجعوها لابراهيم وأعطوها آجر فرجعت الى إبراهيم معها وقالت كف الله يد الكافر وأعطانى خادما يعنى هاجر جارية قبطية وفى بعضها آجر بالهمز بدل الهاء و ﴿ بنوماء السهاء ﴾ هم العرب لأنها أم إسماعيل والعرب من نسله وسموا به لانهم سكان البوادى وأكثر مياههم من المطر . قوله ﴿ صفية بنت حي ﴾ بنضم المهملة وفتح وسموا به لانهم سكان البوادى وأكثر مياههم من المطر . قوله ﴿ صفية بنت حي ﴾ بنضم المهملة وفتح التحتانية الأولى خفيفة وشدة الثانية مر فى غزوة خيبر . قال شارح التراجم : مطابقة الترجمة من حديث إبراهيم لا يظهر من هذا الطريق بل من طريق آخر صرح فيه ان سارة أملكته إياها وأنه أولدها واكتنى بالاشارة الى أصل الحديث كعادته فى أمثال ذلك وأما مطابقتها لحديث صفية فلأنه

حَمَّا لَدْ عَنْ ثَابِت وَشُعَيْبِ بِنِ الْخَبْحَابِ عَنْ أَنَس بِنِ مَالِك أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفيَّةَ وَجَعَلَ عَنْقَهَا صَدَاقَهَا

المُعْسِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ

فَضْلِهِ حَرْثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْد السَّاعِدِي قَالَ جَاءَت امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَقَالَت يَارَسُولَ الله جَنْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسَى قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَــُكُمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فيها وصَوَّ بَهُ ثُمَّ طأَطَأَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْــه وَسَــلّمَ رَأْسَـهُ فَلَمَـّا رَأْتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهِا شَـيْدًا جَلَسَتْ فَقَـامَ رَجَـلَ مِنْ أَصِحَابِهِ فَقَــالَ يَارَسُــولَ الله إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بهــا حَاجَةُ فَزَوَّجْنِيهَا فَقــالَ

وَهَـلْ عَنْدَكَ مَنْ شَيْء قالَ لا والله يارَسُـوَل الله فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلَكَ

لم يكن جائزًا لمساشك الصحابة فيها هل هي زوجة أم سرية . قوله ﴿ ثابت ﴾ ضــد الزائل ابن أسلم البناني بضم الموحدة وخفة النون الأولى و ﴿شعيب﴾ ابن الحبحاب بفتحالمهملتينوسكونا الوحدة الأولى البصري . فان قلت كيف صح النكاح بجعل ثمنها صداقها قلت اما أن يكونذلك.نخصائصه واما أنه أعتقها تبرعا ثم تزوجها بلا صداق برضاها لا في الحال ولا فيما بعد وقال الامام أحمـد بظاهره ومر مباحثه فى أوائل كتاب الصلاة . قوله ﴿عبد العريز﴾ ابن أبى حازم بالمهملةواازاى و ﴿صعد﴾ أى رفع و ﴿صوبه ﴾أى خفضه و الظهر مقحم أو معناه على استظهار قلبك وسبق قريبا في باب القراءة عن ظهر القلب شرائف مباحث الحديث ﴿ الاكفاء ﴾ جمع الكف، وهو المثل والنظير

فَانْظُرْ هَلْ تَجِــُدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهُ مَاوَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا منْ حَديد فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لا والله يَارَسُولَ الله وَلا خَاتَمًا مَنْ حَديدُ وَلَكُنْ هَٰذَا إِزَارِىقَالَ سَمْلُ مَالَهُ رَدَاءٌ فَلَمَا نَصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بازاركَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءُ وَانْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءُ كَفَالَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلُسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيـه وَسَــلَّمَ مُوَلِّيًّا فَأَمَر به فَدُعَى فَلَكَّ جاءَ قالَ ماذا مَعَكَ منَ القُرْآنِ قالَ مَعى سُورَةً كَذا وَسُورَةً كَذا عَدَّدَها فَقَالَ تَقْرَؤُ هُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكُتْكُما بِما مَعَكُ منَ القُرْآن

لِ ﴿ الْأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَّاءِ بَشَرًا كَفَعَلَهُ ٧٦٨ نَسَبًا وَصَهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَديرًا صَرَفَ أَبُو اليَانَأَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنَى عُرُوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ ابْن رَبِيعَةَ بْن عَبْد شَمْس وَكَانَ مَكَنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

و ﴿ أَبُو حَذَيْفَةً ﴾ مصغرالحذفة بالمهملة فالمعجمة والفاء اسمه مهشم أو هشيم أو هاشم ابن عتبة بضم

تَهَنَّى سَالَمَ وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ وَهُو مَوْلَى لَا مُرَاقًةً مِنَ الأَنْصَارِكَمَ تَبَنَّى النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى الْمَرَاقَةِ مَنَ الْأَنْ الله المَعْوَهُمْ لَا اللهِ ال

المهملة وإسكان الفوقانية (إن ربيعة) بفتح الراء ابن عبد شمس القرشي و (سالمما) هو ابن معقل بفتح الميم وكسر القاف الاصطخري مملوك امرأة من الانصار اسمها ثبيتة بضم المثلثة وفتح الموحدة وإسكان التحتانية وبالفوقانية وقيل عمرة وقيل سلى بنت يعار بالتحتانية والمهملة والراء الانصارية فأعتقته فانقطع الى زوجها أبى حذيفة فتبناه أى اتخذه ابنا فنسب اليه فلما نزل «ادعوهم لآبائهم» قيل له سالم مولى أبى حذيفة وأنكحه ابنة أخيه هند وقال فى الاستيعاب اسمها فاطمة بنت الوليد بفت الواو ابن عتبة بالضم وسكون الفوقانية و (سهلة بنت سهيل) مصغر ابن عمرو القرشي وهي أيضا امرأة أبى حذيفة صرة المعتقة وهذه قرشية و تلك أنصارية و (ما قدعلت) هو «ادعوهم لآبائهم» وذكر الحديث وهو أنها قالت يارسول الله ان سالما بلغ مبلغ الرجال وأنه يدخل عليناواني أغلن في نفس المحديثة من ذلك شيئاً فقال أرضعية تحرمي عليه و يذهب مافى نفسه فأرضعته فذهب الذي في نفسه قالوا هذا كان من خصائصه و القاضي عياض و لعلها حلبته شم شربه من غير أن يمس ثديما وغير التقاء بشرتيهما و يحتمل أنه عني عن مسه للحاجة كاخص بالرضاعة معالكبر وقوله (عبيد) مصغرا

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى ضَبَاعَة بِنْتِ الزُّيرِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَا اللهُ عَلَيْ حَيْثُ وَاللهِ لَا أَحِدُنِي إِلَّا وَجَعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِي وَاشْتَرَطِي قُولِي اللَّهُمَّ عَلِي حَيْثُ حَبِسْتَنِي لَا أَحِدُنِي إِلَّا وَجَعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِي وَاشْتَرَطِي قُولِي اللَّهُمَّ عَلِي حَيْثُ حَبِسْتَنِي وَكَانَتُ تَحْتَ المَقْدَاد بْنِ الْأَسُود صَرَّنَ مُسَدَّدٌ حَدَّ ثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْد الله قَالَ حَدَّ ثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْد الله قَالَ حَدَّ ثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْد الله قَالَ حَدَّ ثَنَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُو يَرْةَ وَضَى الله عَنْ أَبِي صَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ثُنْكُمُ المَرْأَةُ لُأَرْبَعِ لَمَا لَمَا وَلَحْسَبُهَا وَجَمَا لَمَا وَلَدينِهَا فَاظْفَرْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي حَلَيْهِ عَنْ أَبِي حَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهُ وَلِللهُ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ وَلِمُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّ

و (ضباعة ) بضم المعجمة وخفة الموحدة وبالمهملة بنت الزبير بن عبدالمطلب الهاشمي و (ماأجدني ) ما أجد نفسي و كون الفاعل و المفعول ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب واشترطي أنك حيث عجزت عن الاتيان بالمناسك و انحبست عنها بسبب قوة المرض تحللت عن الاحرام مكان حبستني فيه عن النسك بعد المرض . الخطابي : فيه دليل على أن المرض لا يقع به الاحلال ولوكان يقع به لما احتاجت الي هذا الشرط وهذا بخلاف الاحصار بالعدو المانع وقيل كان هذا من خصائص ضباعة وفيه أن المحصر يحل حيث يحبس و ينحر بدنه هناك حلاكان أو حرما . قوله (المقداد) بكسر الميم وإسكان القاف و بالمهملتين المناعر و البهر اني بالموحدة والراء و يعرف بابن الاسود ضد الا يض لتبينه له . فان قلت ما وجه مطابقته المترجمة قلت سالم عجى وهند قرشية وضباعة هاشمية و المقداد بهر اني لكنهما أكفاء بحسب الاسلام . قوله (سعيد) هو المقبري و (الحسب) ما يعده الانسان من مفاخر آبائه . القاضي البيضاوي : من عادة الناس أن يرغبوا في النساء لاحدى الاربع و اللائق بأرباب الديانات و ذوى المروءات أن يكون المدين مطمح نظره في كل شيء لاسيها فيما يدوم أمره و ذلك اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم بآكد وجهو أبلغه فأمر بالظفر الذي هو غاية البغية . قوله (فاظفر كم جزاء شرط محذوف أي إذا تحققت بفضيلة فاظفر أيها المسترشد بها فانها بها تكسب منافع الدارين و (تربت يداك) دعاء في أصله الاأن العرب تستعمله اللانكار و التعجب و التعظيم و الحث على الشيء وهذا هو المراد به ههناو فيه أصله الاأن العرب تستعمله اللانكار و التعجب و التعظيم و الحث على الشيء وهذا هو المراد به ههناو فيه

إِ سَنِّ اللَّهُ عَنْ عُقَيْلَ عَنِ ابن شَهَابِ قَالَ أَخْ بَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّةٌ سَأَلَ عَائَشَةً حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلَ عَنِ ابن شَهَابِ قَالَ أَخْ بَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّةٌ سَأَلَ عَائَشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَ اللّهُ عَنْهُ أَنْ لَا تُقْسَطُوا فِي اليَتَامَى قَالَتْ يَاابْنَ أُخْتَى هٰذِهِ اليَتيمَةُ رَضَى اللهُ عَنْهَا وَ إِنْ خَفْتُم أَنْ لَا تُقْسَطُوا فِي اليَتَامَى قَالَتْ يَاابْنَ أُخْتَى هٰذِهِ اليَتيمَةُ وَكُونُ فِي حَجْرِ وَلَيّها فَيَرْغَبُ فِي جَمَالها وَمَالها وَيُريدُ أَنْ يَنْتَقَصَ صَدَاقَهَا فَنَهُوا

الترغيب على صحبة أهل الدين في كل شيء لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم ويأمن المفسدة من جهتهم قال محيي السنة : هي كلمة جارية على ألسنتهم كقولهم لا أب لك ولم يريدوا وقوع الأمر وقيل قصده بها وقوعه لتعدية ذوات الدين الى ذوات المال ونحوها أي تربت يداك ان لم تفعل ما أمرت به قوله (إبراهيم بن حمزة) بالزاى و (عبد العزيز بن أبي حازم) بالمهملة والزاى و (حرى) أي جدير و (يشفع) بالتشديد أي تقبل شفاعته و (ملء) بكسر الميم و (مثل) بالجر والنصب فان قلت كيف كان ذلك قلت ان كان الأول كافرا فوجهه ظاهر وإلا فيكون ذلك معلوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحى . قوله (المقل) أي المفتقر و (المثرية) أي الكثيرة المال يقال

عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِنْكَالِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِواهُنَّ قَالَتْ وَاسْتَفْتَى النَّالُ اللهِ مَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأَنْوْلَ اللهُ وَيَسْتَفْتُو نَكَ فَى النِّسَاءِ إِلَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكُوهُمْ قَانَوْلَ اللهُ لَهُمْ أَنَّ اليَّيْمَةَ وَيَسْتَفْتُو نَكَ فَى النِّسَاءِ إِلَى وَتَرْغَبُوا فِى نَكَاحِهَا وَنَسَبَهَا فِى إِنْكَالِ الصَّدَاقِ وَإِذَا إِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِى قَلَّةُ المَالُ وَالْجَالُ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ وَالْمَانَ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِى قَلَّةً المَالُ وَالْجَالُ تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ فَكَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكُوهُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا قَالَتْ فَكَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكُوهُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيها قَالَتْ فَكَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغُبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكُوهُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيها إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعطُوهَا حَقَهَا الْأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ

المجاب عَدُوًا لَكُمْ صَرَّمُ الْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالَكُ عَن ابن شَهَابِعَنْ حَمْزَةً وَسَالَمٍ عَدُوًا لَكُمْ صَرَّمُ الْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالَكُ عَن ابن شَهَابِعَنْ حَمْزَةً وَسَالَمٍ عَدُوًا لَكُمْ صَرَّمُ السَّاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالَكُ عَن ابن شَهَابِعَنْ حَمْزَةً وَسَالَمُ اللهُ عَدُو الله بن عَمْرَ وَضَى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الشَّوْمُ فَى المَرْأَةً وَالدَّارِ وَالفَرَس صَرَّمُ عَمَدُ بْنُ مَنْهَال

أثرى الرجل إذا كثر ماله و (الحجر) بكسر الحاء وفتحهاو (رغب فيها) إذا مال اليها ورغب عنها إذا أعرض عنها ولم يردها. قوله (حزة) بالمهملة والزاى، والواو (فىالشوم) أصلها همزة لكن هجر الأصل و (شؤم الدار) ضيقها وسوء جوارها و (شؤم الفرس) أى لا ينزى عليها وجماحها ونحوه و أشؤم المرأة) عقمها وغلاء مهرها وشؤم خلقها والغرض منه الارشاد الى مفارقتها لا الطيرة المنهى عنها. الخطابى: هذه الأشياء ليس لها فى نفسها فعل و تأثير و إنما ذلك بمشيئة الله

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَدَّ الْعَسْقَلانِيُّ عَنْ أَيه عَن ابْنِ عُمَرَ قالَ ذَكَرُوا الشُّوْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْ وَسُفَ ١٤٥٥ انْ كَانَ الشُّوْمُ فَى شَيْء فَى الدَّارِ وَ المَرْأَة وَ الفَرَسِ حَرَّتُنَا عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالمَرْأَة وَ الفَرَسِ حَرَّتُنَا عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْسِ وَالْمَرْأَة وَ الْمَسْكَن صَرَّتُنَا آدَمُ حَدَّتَنَا ٤٧٧٦ وَسَلَمَ فَانَ النَّهُ مَنْ أَلَا اللهُ عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدُ رَضِي وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَنْ أَلْمَاكُونَ وَمَرْسَلُ اللهُ عَنْ أَلْمَاكُونَ عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدُ رَضِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا تَرَكَتُ بُعَدَى فَتْنَةً أَضَرَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا تَرَكَتُ بُعَدى فَتْنَةً أَضَرَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا تَرَكُ مُ اللهُ عَدْى فَتْنَةً أَضَرَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا تَرَكُ مُ عَنْ أَسَامَة بَنْ وَيْ النَّالَة عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مَا تَرَكُ مُ عَنْ أَلُومَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا تَرَكُ مُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَا تَرَكُ مُ عَنْ أَسُلَاهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ مَا تَرَاكُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَا تَرَاكُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ مَا تَرَاكُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ

الْحَرَة تَعْتَ الْعَبِيد صَرَتَنَا عَبِيدُ اللّهِ بِن يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالَكُ ٤٧٧٧

سبحانه وتعالى وقضائه فالاضافة اليها إضافة الى محالها وحصت هذه الثلاثة بالذكر لانها أعم الا شياء التى تقتنيها الناس ومر فى كتاب الجهاد فى باب شؤم الفرس. قوله ﴿ محمد بن منهال ﴾ بكسر الميم وإسكان النون و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ إن زريع ﴾ مصغر الزرع و ﴿ عمرو بن محمد ﴾ بن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العسقلانى بفتح المهملة الا ولى وتسكين الثانية وبالقاف المفتوحة و ﴿ أبو عثمان ﴾ عبد الرحمن النهدى بفتح النون وإسكان الهاء وبالمهملة . قوله ﴿ أضر ﴾ وذلك أن المرأة ناقصة العقل والدين وغالبا يرغب زوجها عن طلب الدين وأى فساد أضر من ذلك وأنه تعلى قدمها فى آية الشهوات على سائر الانواع التى جعلهن نفس الشهوة حيثقال ﴿ زين للناس حب الشهوات الآية ﴾ ﴿ باب الحرة تحت العبد ﴾ قوله ﴿ ربيعة ﴾ بفتح الراء ابن أبى عبدالرحمن المشهور

عَنْ رَبِيعَةَ بِنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمِنِ عِنِ القَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدِ عِنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَلَيْهِ قَالَتُ كَانَ فَى بَرِيرَةَ ثَلاثُ سَنَن عَتَقَتْ خُيِرَتْ وقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةُ عَلَى وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَبُرْمَةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْعَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَوْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ا بَ الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ أَرْبَعِ لِقَوْلِهُ تَعَالَى مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ وَوَلَهُ جَلَّ وَقَالَ عَلَيْ مِنْ الْحُسَدِيْنَ عَلَيْهِما السَّلامُ يَعْنَى مَثْنَى أَوْ ثُلِاثَ أَوْ رُباعَ وَقَوْلُهُ جَلَّ وَقَالَ عَلَيْ مِنْ الْحُسَدِيْنَ عَلَيْهِما السَّلامُ يَعْنَى مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُباعَ وَقُولُهُ جَلَّ وَكُرُبُنَ وَكُرُهُ أُولِى أَجْنَحَة مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ يَعْنَى مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُباعَ صَدَّتُنَا وَرُباعَ مَدَثَنَا وَرُباعَ مَدَثَنَا وَرُباعَ مَدَثَنَا وَرُباعَ مَدَثَنَا وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

EVVA

بربيعة الرأى و ﴿ بريدة ﴾ بفتح الموحدة و كسر الراء الأولى جارية اشترتها عائشة فاعتقتها و ﴿ سنن ﴾ أى طرق يعنى أحكاما شرعية و فى حديثها أحكام كثيرة و فوائد غزيرة صنفوا فيها كتبا و مربعضها فى الكتابة و ذكر الثلاث لا ينفى الزائد. قوله ﴿ برمة ﴾ قال المالكى فى الشواهد لا يمنع الابتداء بالنكرة على الاطلاق بل إذا لم يحصل الابتداء بها فائدة و من محصلاتها الاعتماد على و او الحال نحو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم و بره قعلى النار وقال تعالى «وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ». قوله ﴿ صدقة ﴾ الفرق بينهما و بين الهدية أنها اعطاء لثواب الآخرة والهدية اعطاء لاكرام المنقول اليه والسنن الثلاث أو لها أن الائمة التي تحت العبد إذا أعتقت لها الخيار فى فسخ نكاحها و الثانية أن ولاء العتيق لمعتقه لا لغيره و ان اشترط أن يكون للغير و الثالثة أن الصدقة بعد القبض صارت ملكا لمقابض فلها حكم سائر المملكات و بطل عنها حكم الصدقة . فان قلت أين فى الحديث أن زو جهاو اسمه مغيث بلفظ فاعل الاغاثة بالمعجمة و المثلثة كان عبدا قلت لماكان ذلك معلوما من طرقه الا خر

مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ وَإِنْ خَفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى قَالَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عَنْدَ الرَّجُلِ وهُو وَلَيِّهَا فَيَتَزَوَّ جُهَا عَلَى مَالْهَا وَيُسَىءُ الْيَتَامَى قَالَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عَنْدَ الرَّجُلِ وهُو وَلَيِّهَا فَيَتَزَوَّ جُهَا عَلَى مَالْهَا وَيُسَىءُ وَخُبَتُهَا وَلَا يَعْدِدُلُ فِي مَالْهَا فَلْيَدَرُوَّ جُ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سَوَاهَا مَثْنَى وَثُلاثَ وَلَا يَعْدِدُلُ فِي مَالْهَا فَلْيَدَرُوَّ جُ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سَوَاهَا مَثْنَى وَثُلاثَ وَلَا يَعْدُدُلُ فِي مَالْهَا فَلْيَدَرُوّ جُ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سَوَاهَا مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ

اعتمد عليه . قوله ﴿أو ثلاث ﴾ يعنى الواو الواصلة بمعنى أو الفاصلة و ﴿ محمد ﴾ أى ابن سلام و ﴿ عبدة ﴾ ضد الحرة ابن سليمان و ﴿ عبد الله بن أبى بكر ﴾ بن محمد بن عمر وبن حزم بالمهملة و الزاى الا نصارى و ﴿ عمرة ﴾ بفتح المهملة و ﴿ جابر بن زيد ﴾ هو أبو الشعثاء بالمعجمة و المهملة و المثلثة والمد الازدى

قوله (ابنة أخى) لأن ثويبة مصغر اثوبة بالمثلثة والواو والموحدة أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ماكانت أرضعت حمزة رضى الله عنه . قوله ( بشر ) بالموحدة المكسورة وسكون المعجمة ابن عمر الزهر الى بفتح الزاى وإسكان الهاء وبالزاء وبالنون و ( الحكم ) بالمفتوحتين و ( أبو سلمة ) بفتح المهملة واللام و ( أم حبيبة ) ضد العدوة رملة الأموية و ( مخلية ) بلفظ فأعل الاخلاء متعديا ولازما من أخليت بمعنى خلوت من الضرة وفى بعضها بلفظ المفعول من الخلا و ( خير ) أى صحبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتضمنة لسعادات الدارين واسم هذه الأخت عزة بفتح المهملة وشدة الزاى و لا يحل لانه جمع بين الاختين وهذا كان قبل عليها بالحرمة أو ظنت أن جوازه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأن أكثر حكم نكاحه مخالف لاحكام أنكحة الأمة و ( أم سلمة ) المخزومية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنتها هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنتها هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنتها هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمها درة بضم الدال المهملة وشدة الراء فقال انها حرام على بسببين كونها ربيبتي

فى حَجْرى ماحَلَّتْ لَى إِنَّهَا لَا بْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضاعَة أَرْضَعَتْنِي وَأَبًا سَلَمَة أُو يَبَهُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَا تَكُنَّ وَلا أَخُوا تَكُنَّ قَالَ عُرُوة وَ ثُو يَبَةُ مَوْلاة لَأِي هَبَ كَانَ أَبُو لَهَبَ أَعْرَفَهُ وَسَلَّمَ فَلَكَ مَاتَ أَبُو لَهَبَ كَانَ أَبُو لَهَبَ أَعْرَفَهُ وَسَلَّمَ فَلَكَ مَاتَ أَبُو لَهَبَ كَانَ أَبُو لَهَبَ أَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ مَاتَ أَبُو لَهَبَ كَانَ أَبُو لَهَبَ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّحِيبَة قَالَ لَهُ مَاذَا لَقَيتَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلَقُ بَعْدَكُم عَيْرَ أَيِّ فَلَكَ سُقيتُ في هٰذه بِعَتَاقَتَى ثُو يَبَةً

وكونها بنت أخى الرضاعي لأن أباها يعني أبا سلبة أرضعته ثويبة التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان قلت الربيبة مطلقا حرام سواءكانت في حجر الزوج أم لا قلت التقييد إذا خرج مخرج الغالب لم يكن لمفهومه اعتبار فلا يقصر الحكم عليه . قوله و ﴿ ثُويبة ﴾ مصغر الثوَّبة بالمثلثة والواو وكانت أمة لابى لهب فاعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي أرضعت حمزة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة بعده واختلف فى إسلامها و ﴿أرى﴾ بصيغة مجهول ماضي الأفعال يعني رأى بعض أهله أبا لهب في المنام على ﴿ شر حيبة ﴾ أي على أسو إ حالة يقال مات الرجل بحيبة سوء أى بحالة رديئة و ﴿ سقيت ﴾ بلفظ مالم يسم فأعله وقالوا هذه إشارةالىالنقرةالتي بين الابهام والمسبحة وفى بعض الروايات أنه قال مارأيت بعدكم روحا غير انى سقيت فى هذه بعتتى ثويبة وأشار الىالنقرةالتيبين الابهام والسبابة ولفظ ﴿عتاقتي﴾ بفتحالعين . فان قلت معناه التخلص من الرقبة فالصحيح أن يقال باعتاقي قلت قال صاحب المحكم يقال حلف بالعتاق ويحتمل أن يكون ثويبة بدلا من الابدال. فان قلت فيه دلالة على أن الكافر ينفعه العمل الصالح وقدقال تعالى «فجعلناه هباء منثوراً ، قلت لا إذ الرؤيا ليس بدليل وعلى تقدير التسليم يحتمل أن يكون العمل الصالحوا لخبر الذي يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم مخصوصا من ذلك كما أن أبا طالب أيضا ينتفع بتخفيف العذاب. قال الامام البيهق ما ورد فى بطلان خيرات الكفار معناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار وادخال الجنة لكن يخفف عنهم عذابهم الذي يستوجبونه علىجنايات ارتكبوها سوى الكفر بما عمل من الخيرات والقاضي عياض: انعقد الاجماع على أن الكفار لاتنفعهم أعمالهم ولايثابون

الله المالة المالة المالة الكروضاع بعد حوث لين لقوله تعالى حوث لين كاملين لمن المرافع وكثيره حرث الله الوكيد الرافع وكثيره حرث الله المرفع ال

٤٧٨٣ عَلَّ عَنْ عَرْوَةً بِنِ النَّا يَوْ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْفَعْيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذُنُ شِهَابِ عَنْ عُرُوَةً بِنِ الزُّبِيْرِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْفَعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذُنُ

عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب لكن بعضهم أشدعذا با من بعض بحسب جرائمهم . قوله ﴿أبو الوليد﴾ بفتح الواو وكسر اللام هشام بن عبدالملك و ﴿الاشعث﴾ بفتح الهمزة وإسكان المعجمة و بالمثلثة ابن أبي الشعثاء بمدودا والآخ والآخت هما أفعل فعلا ﴿المحاربي﴾ بلفظ فاعل ضد المصالحة قوله ﴿المجاعة ﴾ أى الجوع يعنى الرضاعة التى تثبت بها الحرمة فى الصغر حين يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته لآن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت لحمه بعد ذلك فيصير كجزء من المرضعة فيكون كسائر أو لادها وهذا أعم من أن يكون قليلا أو كثيرا ، مذهب البخارى أن الحرمة تثبت برضعة واحدة وعليه أبو حنيفة ومالك وقد صرح فى الترجمة به وقال الشافعى : وكذا المصة و المصتان لا يسد الجوع و إنما يحرم إذا كان فى الحولين قدر مايدفع المجاعة وهو ما قدرته الشريعة يعنى خسا أى لابد من اعتبار الزمان و المقدار فهذا الحديث بما احتج به الخصان لطرفى النقيض . قوله ﴿أفلح بَه المحمزة و اللام و سكون الفاء و بالمهملة ﴿أخو أبى القعيس ﴾ بضم القاف وفتح المهملة وإسكان النحتانية و بالمهملة . فان قلت ليس هذا العم هو الذى قالت عائشة فى حقه لو كان فلان حيا لدخل التحتانية و بالمهملة . فان قلت ليس هذا العم هو الذى قالت عائشة فى حقه لو كان فلان حيا لدخل

عَلَيْهَا وَهُو عَنَّهَا مِنَ الرَّضاعَة بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الحجابُفَأْبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَلَسَّا جاءَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَأَمَرَ بِي أَنْ آذِنَ لَهُ المُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَدَّانا السَّاعِيلُ بن عَبد الله حَدَّاننا السَّاعِيلُ بن أبراهِيمَ أَخْبَرَ نَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْد الله بن أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبَيْدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ عن عُقْبَةً بن الحارث قالَ وَقُد سَمَعْتُهُ من عُقْبَةَ لَكَنَّي لَحديث عُبَيْد أَحْفَظُ قالَ تَزَوَّ جُتُ امْرَأَةً كَفِاءَتْنَا امْرَأَةُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُ كُمَا فَأَتَيْتُ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ فَقُلْتُ تَزَوَّجُتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلانَ فَإِاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْداءُ فَقَالَتْ لَى انَّى قَدْ أَرْضَعْتُ كُمَّا وَهْيَ كَاذَبَهُ فَأَعْرَضَ فَأَتَيْتُهُ مَنْ قَبَلٍ وَجْهِهُ قُلْتُ انَّهَا كَاذَبَهُ قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَت أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْ كَادَعْهَا عَنْكُو أَشَارَ اسْمَاعِيلُ باصبَعَيْهُ السُّبابَة والوُسْطَى يَحْكَى أَيُوبَ

على قلت الصحيح أن لها عمين من الرضاعة أحدهما أفلح والآخر الميت وقال بعضهم هماواحد و مرالحديث في كتاب الشهادات والله أعلم ﴿ بابشهادة المرضعة ﴾ قوله ﴿ عبيد ﴾ مصغرالعبد ابن تو يم المكى و ﴿ عقبة ﴾ بضم المهملة وإسكان "هاف وبالموحدة ابن الحارث القرشي و ﴿ فلانة ﴾ هي بنت أبي اهاب بكسر الهمزة التميمي و ﴿ أعرض عنه ﴾ وفي بعضها عني و ﴿ كيف بها ﴾ أي كيف يحتمع بها و ﴿ دعها عنك ﴾ أي اتركها على أن الأمر المندب والآخذ بالورع والاحتياط لاعلى الوجوب ومذهب أحمد أن الرضاع يثبت بشهادة المرضعة وحدها بيمينها ومر الحديث في كتاب العلم . قوله ﴿ أشار إسماعيل باصبعيه ﴾ حكاية عن أيوب في إشارته بها الى الزوجين . قوله ﴿ لا يرى بأسا ﴾

الآيتين إلى قوْله إنَّ الله كَانَ عَلِيًا حَكِيًّا وَقَالَ أَنَسُ وَالْحُصْنَاتُ مِنَ النِّسَاءُ وَبَنَاتُكُمْ وَأَنْكُمْ وَأَنكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إلى آخِرِ اللهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيًّا وَقَالَ أَنَسُ وَالْحُصْنَاتُ مِنَ النِّسَاءُ وَالْكَوْتُ الْأَزُواجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لاَيرَى بَأْساً أَنْ يَنزِعَ وَوَاتُ الأَزُواجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لاَيرَى بَأْساً أَنْ يَنزِعَ الرَّجُلُ جَارِيتَهُ مِنْ عَبْده وَقَالَ وَلا تَنْكُحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَى يُؤْمِنَ وَقَالَ ابْنُ عَبْلسِ مَازَادَ عَلَى أَرْبَعِ فَهُو حَرَامٌ كَأْمَه وَابْنَتِه وَأَخْتِه وَقَالَ لَنَا أَحْدُ بْنُ حَنْهُ لَا يَعْفِي عَلَى اللهِ عَنْ سُعِيد عَن ابنِ عَبَاسِ حَدَّتُنَا يَعْنِي بُنُ سَعِيد عَن ابنِ عَبَاسِ حَرْمَ مِنَ النَسَبِ سَنْعُ وَمِنَ الصِهْرِ سَبْعُ ثُمَّ قَرَا خُرِّمَتُ عَلَى النَّسِ سَنْعُ وَمِنَ الصِهْرِ سَبْعُ ثُمَّ قَرَا أَحُرِّمَتُ عَلَى الْمَاكُمُ الْمَالِي اللهَ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللْمُ الللللللّهُ اللللللللّ

يعنى قال أنس معنى الآية حرمت المزوجات إلا الأمة المزوجة بعبده فار لسيده أن ينزعها من تحت نكاح عدد وقال فى "كشاف حرمت المحصنات أى ذوات الأزواج إلاماملكت أيمانكم من اللاقى سبين ولهن أزواج فى دار الكفر فهى حلال لغزاة المسلمين. قوله ﴿أحمد ﴾ ابن محمد بن حنبل الاماء المشهور لم يخرج البخارى فى الجامع عنه حديثامسندا إلا واحدا أخرجه فى آخر كتاب المغازى وقال فى كتاب اللباس وزاد أحمد بن حنبل كذا وهذا هو الثالث مر ذكره و حربيب وضد العدو إبن أبن ثابت كه ضد الزائن الاسدى و ﴿سعيد ﴾ أى ابن أبى جبير. قال الجوهرى: الأصهار أهل بيت المرأة ومن العرب من يجعل الضمير من الاحماء والاختان جميعا فان قلت الآية لا تدل على السبع الصهرى قلت اقتصر على ذكر الا مهات والبنات لا تهما كالا ساس منهن وبنى أخوات الزوجة وعماتها وخالاتها وبنات أخى الزوجة وبنات أخها وهذا بترتيب ما فى القرآن من المسبب فن قلت مافائدة ذكر الا ختين بعدها قلت للاشعار بأن حرمتها ليست مطلقاودا عما كالأصل و "فرع برعندا نجع ولم ذكر الا ربعة الأخرى لأن حكمهن يعلم من الاختين بالقياس عليه مالا أن

الآيَةَ وَجَمَعَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَر بِيَنَ ابْنَة عَلَى وَامْرَأَة عَلَى وَقَالَ ابْنُ سيرينَ لَا بَأْسَ بِهِ وَكُرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَجَمَعَ الْحَسَنُ بِنُ الْحَسَن بِن عَلَى بَيْنَ ا بْنَتَى عَمّ فى لَيْلَة وَكَرَهَهُ جَابِرُ بِنُ زَيْد للْقَطيعَة وَلَيْسَ فيه تَحْريمُ لَقُوْله تَعَالَى وَأَحلَّ لَـكُمْ مَاوَرَاءَ ذلـكُمْ وَقَالَ عَكْرِمَةُ عَن ابن عَبَّاس إِذَا زَنَى بأُخْت امْرَأَتِه لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهُ امْرَأَتُهُ وَيُرُوكَ عَنْ يَحْلَى الكَنْدِيّ عَنِ الشَّعْبِي وَأَبي جَعْفَر فيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِّي إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلَا يَيْزَوَّ جَنَّ أُمَّهُ وَيَحْنَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوف لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَقَالَ عَكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ إِذَا زَنَى بِهَـَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْـه امْرَأْتُهُ وَيْذَكِّرُ عَنْ أَبِي نَصْرِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ وَأَبُو نَصْرِ هَـذَا كُمْ يُعْرَفْ بَسَمَاعه من ابْن عَبَّاس وَيُرُورَى عَنْ عَمْرَانَبْن حُصَيْن وَجَابِرِبْن زَيْد وَالْحَسَن وَبَـ ْض أَهْلِ العَرَاقِ يَحْرُمُ عَلَيْمَهُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَاَيْحُرُمُ حَتَّى يُلُزْقَ بِالْأَرْضِ يَعْنَى

على هي زينب من فاطمة عليه ما السلام و (امرأته) هي ايلي بنت مسعود النهشلي بفتح النون والمعجمة على هي زينب من فاطمة عليه ما السلام و (امرأته) هي ايلي بنت مسعود النهشلي بفتح النون والمعجمة وسكون الهاء بينهما. قوله (القطيعة) أي لوقوع انتنافس بينهما في الحظوة عند الزوج فيؤدى ذلك الى قطيعة الرحم و (أبو نصر) بسكون المهملة و (عمر ان بن حصين) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وإسكان التحتانية و بالنون صحابي و (جابر) ابن زيد و (الحسن) البصري تابعيان. قوله (يازق) غرضه أن الامام أبا حنيفة قال إذا مس أخت امرأته أو نظر الى فرجها حرم عليه امرأته وقال أبو هريرة لا تحرم بمقدمات الجماع بل لابد من الجماع .قوله (جوز) أى النكاح أو الوطء وقال

يُحَامِعُ وَجُوَّزَهُ أَبْ الْمُسَيَّبِ وَعُرَوَهُ وَالْزَّهْرِيُّ وَقَالَ الْزَهْرِیُّ قَالَ عَلِیٌّ لاَ تَحْرُمُ وَهْمُ ذَا مُرْسَلْ

ا سُحُتُ وَرَبَائبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورُكُمْ مِنْ نِسَائكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بَهِنَّا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ اللَّهُ خُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللَّمَاسُ هُوَ الجَمَاعُ وَمَنْ قَالَ بَنَاتُ وَلَدَهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لِأُمَّ حَبيبَـةَ لَا تَعْرَضَنَ عَلَىَّ بَنَا تَـكُنَّ وَكَذلكَ حَلَائلُ وَلَد الأَبْنَاء هُنَّ حَلَائلُ الأَبْنَاء وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَـكُنْ فى حَجْرِه وَدَفَعَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ رَبيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكُفُلُهِا وَسَمَّى النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا صَرْثُ الْحَيَدِيّ حَدَّثَنَا سُفْيانُ حَدَّثَنَا هشامٌ عَنْ أَبِيه عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يارَسُولَ الله هَلْ لَكَ في بنت أبي سُفْيانَ قالَ فَأَفْعَـلُ ماذا قُلْتُ تَنْكُحُ قالَ أَتُحبِّينَ قُلْتُ لَسْتَ لَكَ بَمُخْلِيَةَ وَأَحَبُّ مَنْ شَركَني فيكَ أُخْتِي قالَ إِنَّهَا لِاتَّحَلُّ لِي قُلْتُ بِلَغَنَي

لا يحرم وإنماكان مرسلا لآن الزهرى لم يدرك عليا رضى الله عنه . قوله (بنات ولدهابناته ) فان قلت كيف دل الحديث على أن بنت ولد المرأة حرام كبنتها قلت لفظ البنات متناول لبنات البنات وان لم تكن فى حجره يعنى الربيبة مطلقا وانتقييد بالحجر إنما هو بالنظر الى الغالب و لااعتبار لمفهوم المخالفة إذاكان الكلام خارجا على الاغلب والعادة . قوله (ابنة أى سفيان ) هى عزة بفتح المهملة وشدة الزاى أحت أم حبيبة أم المؤمنين . فان قلت ماذا له صدر الكلام قلت تقديره ماذا أفعل و (علية ) من باب الإفعال أى لست خالية عرب الضرة وهى أحب شركائى فى الحديد مر الحديث آنفا من باب الإفعال أى لست خالية عرب الضرة وهى أحب شركائى فى الحديد آنفا

أَنَّكَ تَخْطُبُ قَالَ ابْنَهَ أُمِّسَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْلَمَ تَكُنْ رَبِيبَى مَاحَلَّتْ لَى أَرْضَعَتْنَى وَلَا أَخُواتِكُنَّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا وَأَبَاهَا ثُوَيْبَتُهُ فَلا تَعْرِضَنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخُواتِكُنَّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا هَشَامٌ دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةً

لِمُ اللَّهُ مَا أَنْ تَجْمَعُوا بِينَ الأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْسَلَفَ صَرْثُنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْنِ شهابِ أَنَّ عُرُوءَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَهَ أَى سَلَمَةَ أَخْبَرَ ثُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً قَالَتْ قُلْتُ يِارَسُولَ الله أنكم أُخْتى بنْتَ أَبِي شُفْيانَ قَالَ وَتُحِبِّينَ قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ بِمُخْلِيَة وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فيخَيْر أَخْتَى فَقَالَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ إِنَّ ذَلكَ لايَحَـلُّ لَى قُلْتُ يارَسُولَ الله فَوالله إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُريدُ أَنْ تَنْكَحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوالله لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَاحَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَـةُ أَخِي منَ الرَّضاَعَة أَرْضَعَتْني وَأَبا سَلَـةَ ثُوَيْبَةُ فَلا تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَناتِكُنَّ وَلا

ا معت لاَتُنكَمِ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّمَ اللهُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْدُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْدُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكُحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِها وَقَالَ دَاوُدُ وَابِنُ عَوْنَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَى اللهُ عَنْ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيُحْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةَ وَعَلَّتِها وَلا بَيْنَ المَرْأَةَ وَخَالَتِها صَرَّتُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنا عَبْدَانُ أَخْبَرَنا عَبْدَانَ أَخْبَرَنا عَبْدَانَ أَخْبَرَنا عَبْدَانَ أَخْبَرَنا عَبْدَانَ أَلْوَلَةً وَعَلَيْهَ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْكَمَ المَرْأَةُ عَلَى عَبْدَانَ أَنْ تُسْكَمَ المَرْأَةُ عَلَى عَبْدَانًا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُها فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْكَمَ المَرْأَةُ عَلَى عَبْمَا وَالْمُرْأَةُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْكَمَ المَرْأَةُ عَلَى عَمْتَها وَالْمُرْأَةُ وَخَالَتُها فَاللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْكَمَ المَرْأَةُ عَلَى عَمْتَها وَالْمُرْأَةُ وَعَالَتُها فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْكَمَ المَرْأَةُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْكَمَ المَرْأَةُ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْكَمَ المَرْأَةُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْكَمَ المَرْأَةُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْكَمَ المَرْأَةُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ

و الشَّغارِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنا مَالِكُ عَنْ نافِعِ عَنِ الْعِعْنِ اللَّهِ عَنْ الْفِعِ عَنِ

قوله ﴿ عاصم بن سليمان ﴾ الأحول و ﴿ داود ﴾ هو ابن أبى هند واسمه دينار القشيرى مر فى كتاب الإيمان فى باب المسلم من سلم و ﴿ عبدالله بنعون ﴾ بفتح المهملة و بالنون البصرى. الخطابى :و فى معنى خالتها و عمتها خالة أبيها و عمته و على هذا القياس كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم تحل له الأخرى و إنمالتهى عن الجمع بينهما لئلا يقع التنافس فى الحظوة من الزوج فيفضى الى قطع الارحام قوله ﴿ قبيصة ﴾ بفتح القاف و كسر الموحدة و باهمال الصاد ابن ذؤيب مصغر الذئب الحيوان المشهور الخزاعى مات سنة ست و ثمانين . قوله ﴿ ويرى ﴾ هو من كلام الزهرى أى يظن خالة ابنها مثل خالتها فى الحرمة و فى بعضها نرى بفتح النون ﴿ باب الشغار ﴾ بكسر المعجمة الأولى وأصله فى اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كائه قال لا ترفع رجل بنتك وقيل هو من شغر البلد إذا خلا وهذا الخلو عن الصداق . الخطابى : و تفسير الشغار يروى مقرونا

ابْن عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُوُ الْبَنَةُ كَيْسَ بِيْنَهُمَا صَدَاقٌ وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُوُ الْبَنَةُ كَيْسَ بِيْنَهُمَا صَدَاقٌ وَالشَّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَرُوِّجَهُ الآخَرُ الْبَنَةُ لَيْسَ بِيْنَهُمَا صَدَّنَا الْإِنْ فَصَيْلُ حَدَّتَنَا هَمَّالُمُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَدَيمٍ مِنَ اللَّا فَي وَهَبْنَ ابْنُ فَضَيْلُ حَدَّقَنَا هَشَامُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَدَيمٍ مَنَ اللَّهُ فَهُ أَنْ تَهَاءُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةً وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْ عَائِشَةً يَزِيدُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ عَنْ عَائِشَةً يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ

بالبُ نَكَاحِ الْمُحْرِمِ صَرِينَ مَالِكُ بْنُ اسْمَاعِيلَ أَخْدَبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ٢٩٩٢

بالحديث ويقال انه من كلام نافع وقد جوز هذا النكاح بعض الفقهاء قالوا ليس فيه شيء أكثر من إبطال المهر والنكاح لا يبطل بفساد المهر فالعقد صحيح ولكل واحدة منهما مهر المثل أقول لعل الحلاف فيه راجع الى أن النهى عائد الى أمر خارج عن العقد مفارق له كالبيع فى وقت النداء أم لا .النووى: أجمعوا على أنه منهى عنه لكن اختلفوا هل هو نهى يقتضى إبطال النكاح أولافقال أبوحنيفة يصح بمهر المثل. قوله رزابن فضيل مصغر الفضل بسكون المعجمة محمد و رزخولة به بفتح المعجمة وإسكان الواو وباللام بنت حكيم بفتح المهملة وكسر الكاف. قوله رهواك أى محبوبك يعنى ما أرى الله تعالى إلا موجدا لمرادك بلا تأخير منز لا لما تحبه وترضاه و رزابو سعيد المؤدب بالمهملة المكسورة الشديدة و الموحدة محمد بن مسلم الجزرى بالجيم والزاى والراء و رمحمد بن بشر بكسر الموحده وإسكان المعجمة العبدى الكوفى و رعدة بم ضدا لحرة ابن سليمان. قوله رامحم بكسر الموحده وإسكان المعجمة العبدى الكوفى و رعدة بم ضدا لحرة ابن سليمان. قوله رامحم

أَخْبَرَنَا عَمْرُ و حَدَّثَنَا جَابِرُ بِنُ زَيْدِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو مُحْرِمٌ

٤٧٩٣ فَ حَرَّا صَرَّنَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَـةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزَّهْرِيَّ يَقُولُ آخِرَ فِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَيْهِمَا أَنَّ عَلَيْا رَضَى اللهُ أَخْرَ فِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَدَّ بْنِ عَلِي وَأَخُوهُ عَبْدُ الله عَنْ أَيْهِمَا أَنَّ عَلَيْا رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لا بْنِ عَبَّس إِنَّ النَّبَي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُتَعَةَ وَعَنْ لُحُومِ عَنْهُ قَالَ لا بْنِ عَبْسِ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُتَعَة وَعَنْ لُحُومِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ مُتَعَةً النّسَاء فَرَخَصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ مَوْلًى لَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النّسَاء فَرَخَصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ عَنْهُ لَهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْ مُتَعَةً النّسَاء فَرَخَصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ مُتَعَةً النّسَاء فَرَخَصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ عَنْ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ الللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بضم الميم و ﴿ ابن عيبنة ﴾ هو سفيان و ﴿ عمرو ﴾ هو ابن دينار . قال النووى : قال أبوحنيفة يصح نكاح المحرم لقصة ميمونة وهو رواية ابن عياش وأجيب عنه بأن ميمونة نفسها روت أنه تزوجها حلالا وهى أعرف بالقضية من ابن عباس لتعلقها بها و بأن المراد من المحرم أنه فى الحرم و يقال لمن هو فى الحرم محرم و ان كان حلالا قال الشاعر :

## قتلوا ابن عفان الخليفة محرما

أى فى حرم المدينة و أن فعله معارض بقوله لا ينكح المحرم وإذا تعارضا يرجح القول و بأن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام . قوله ﴿ نكاح المتعة ﴾ وهو النكاح المؤقت بيوم ونحوه و فراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق و إنما قال أخيرا لما قال العلماء أنه أبيح أو لا ثم نسخ ثم أبيح ثانيا ثم نسخ و انعقد الاجماع على تحريمه . قال النووى : التحريم و الا باحة كانا مرتين و كان حلالا قبل خيبر ثم حرم يوم خيبر ثم أبيح يوم أوطاس ثم حرم بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا الى

إِنْمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قَدَّةٌ أَوَّ نَحُوهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَعَمَّ مَ مَكَّدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ مَ مَكَنَّدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَسَلَمَةً بْنَ الأَكْوَعِ قَالَاكُنَّا فِي جَيْشِ فَأْتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنّهُ قَدْ أَذِنَ لَـ كُمْ أَنْ تَسْتَمْتُعُوا فَاسْتَمْتُعُوا وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَبْبِ حَدَّتَنِي فَقَالَ إِنّهُ قَدْ أَذِنَ لَـ كُمْ أَنْ تَسْتَمْتُعُوا فَاسْتَمْتُعُوا وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَبْبِ حَدَّتَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةً بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُونَ لَيَالُ فَانْ أَجَلُ وَامْرَأَةً تَوَافَقَا فَعِشْرَةً مَايَيْنَهُمُ أَنْلاثُ لَيَالُ فَانْ أَحِياً أَنْ يَتَوَايَدَا أَوْ يَتَارَكَا تَتَارَكَا فَانَ أَجُلُ وَامْرَأَةً تَوَافَقَا فَعِشْرَةً مَايَيْنَهُمُ أَنْلاَثُ لَيَالُ فَانْ أَجَالًا أَنْ يَتَوَايَدَا أَوْ يَتَارَكُا تَتَارَكًا فَانَ أَبُو عُبَد الله عَامَّةً قَالَ أَبُو عَبُد الله عَامَةً قَالَ أَبُو عَبَد الله

يوم القيامة أقول فتطرق النسخ اليه ثلاث مرات . قوله ﴿ الحسن بن محمد ﴾ ابن على بن أبي طالب ومحمد هو ابن الحنفية و ﴿ أبو جمرة ﴾ بالجيم والراء نصر بسكون المهملة الضبعي و ﴿ رخص ﴾ أى ذكر الرخصة التي كانت في أول الاسلام وقيل كان مذهب ابن عباس جواز ذلك . قال القاضى : كل ماروى في جوازه كان في أسفارهم وعند ضرورتهم وقلة النساء وكثرة احتياجهم لأن بلادهم كانت حارة ونحوه وقيل انها كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر اليها كالميتة ونحوها . قوله ﴿ سلمة ﴾ بفتح المهملة واللام ﴿ ابن الا كرع ﴾ بفتح الحمزة والواو وسكون الكاف وبالمهملة و ﴿ جيش ﴾ بالحيم وفي بعضها حنين بالمهملة و بالنونين و ﴿ استمتعوا ﴾ بلفظ الامر والمماضي أي جامعوهن بالنكاح المؤقت . قوله ﴿ ابن أبي ذئب ﴾ بلفظ الحيوان المشهور ابن عبد الرحمن و ﴿ إياس ﴾ بكسر الهمزة وبالتحتانية وبالمهملة و ﴿ توافقا ﴾ أى في النكاح بينهما مطلقا من غير ذكر أجل فالمعاشرة بينهما ثلاث ليال بأيامهن يعني المطلق محمول على ثلاثة أيام فان أحبا من غير ذكر أجل فالمعاشرة بينهما ثلاث ليال بأيامهن يعني المطلق محمول على ثلاثة أيام فان أحبا التركيب قلت بعض الجزاء محذوف وفي مخرج أبي نعيم الاصفهائي فان أحبا أن يتنابيدا في الأجل تزايدا . قوله ﴿ ماأدرى ﴾ أى لا أعلم أن جوازه كان خاصا وإن أحبا أن يتزايدا في الأجل تزايدا . قوله ﴿ ماأدرى ﴾ أى لا أعلم أن جوازه كان خاصا وإن أحبا أن يتزايدا في الأجل تزايدا . قوله ﴿ ماأدرى ﴾ أى لا أعلم أن جوازه كان خاصا وإن أحبا أن يتزايدا في الأجل تزايدا . قوله ﴿ ماأدرى ﴾ أى لا أعلم أن جوازه كان خاصا

وبيَّنَـهُ عَلَيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ

٤٧٩٦ إَبْ عَرْض المَرْأَة نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِح صَرْتُنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنَا مَرْ حُومٌ قَالَ سَمَعْتُ ثَابِتًا البُنَانَيَّ قَالَ كُنْتُ عَنْدَ أَنَس وعِنْدَهُ ابْنَةُ لَهُ قَالَ أَنَسْ جاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهِ اقَالَتْ يار سُولَ اللهِ أَلَكِ بِي حاجَةٌ فَقالَتْ بنْتُ أَنس ماأَقَلَّ حَياءَهَا وَ اسَوْ أَتَاهُ وَ اسَوْ أَتَاهُ قالَ هَى خَـيْرٌ مَنْكَ رَغَبَتْ فِي النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَمِا حَدَّثُ سَعِيدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنا أَبُو عَسَّانَ قالَ حَدَّثَني أَبُو حازم عن سَهْل أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَها عَلَى النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالَ لَهُ رَجُـلُ يارَسُولَ اللهَ زَوُّجْنِهَا فَقَالَ مَاعْنَدَكَ قَالَ مَاعْنْدَى شَيْءَ قَالَ اْذْهَبْ فَالْتُمَسْ وَلُوْ خَاتَمًا مِنْ حَديد فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لا وَالله مَاوَجَدْتُ شَيْئًا ولا خَاتَمًا من حديد ولكن هذا إزاري وَلَمَا نصْفُهُ قالَ سَمْلُ ومالَهُ ردَاءٌ فَقالَ النيُّ صَلَّى،

بالصحابة أو كان عاما للأمة و (قد بينه ) أى حيث قال آنفا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة . قوله ( مرحوم ) بالراء و المهملة ابن عبد العزيز العطار البصرى و ( ثابت ) ضد الزائل ( البنانى ) بضم الموحدة وخفة النون الأولى و ( السوأة ) الفعلة الفاحشة والفضيحة و ( أبو غسان ) بالمعجمة وشدة المهملة محمد بن مطرف بكسر الراء الشديدة الليثي المدنى و ( أبو حازم )

الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَا تَصْنَعُ بِازَارِكَ انْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وانْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلِكَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ بَحْلَسُهُ قَامَ فَرآه لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَسَلَم فَدَعاه أَوْ دُعِيَ لَه فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ فَقَالَ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَدَعاه أَوْ دُعِي لَه فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ فَقَالَ مَعَى سُورَة كَذَا وَسُورَة كَذَا لَسُور يُعَدِّدُها فَقَالَ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مَعَكَ مِنَ القُرْآن أَمَا كَانَاكُما عَمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآن

با بَ عُرْضِ الانسان ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الخَيْرُ صَرْبَنَا عَبْدُ ٧٩٨

العَزيز بنُ عَبْد الله حَدَّنَا إِبْراهَيم بنُ سَعْد عَنْ صالح بن كَيْسانَ عَنِ ابنِ شهاب قالَ أَخْبَرَنَى سَالَمُ بنُ عَبْد الله أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ الله بنَ عَمْرَ رَضِي الله عَنَهُمَا يُحَدَّثُ قَالَ أَخْبَرَنَى سَالَمُ بنُ عَبْد الله أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ الله بنَ عَمْرَ رَضِي الله عَنْهُما يُحَدَّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ حِينَ تَأَيَّتُ حَفْصَةُ بنْتُ عُمَرَ منْ خُنَيْس بنِ حُذافَةَ السَّهْمِيّ وَكَانَ مِنْ أَخْطَابِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَتُوفِي بالمُدينَة فَقَالَ عُمَرُ وَكَانَ مِنْ أَخْطَاب رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَتُوفِي بالمُدينَة فَقَالَ عُمْرُ ابْنُ الخَطَّابِ أَتَيْتُ عُثْمانَ بنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْه حَفْصَة فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَا اللهُ عَمْرُ فَلَقيتُ أَبا فَكُونَ لَيْ اللهُ عَمْرُ فَلَقيتُ أَبا

بالمهملة والزاى سلمة بن دينار و ﴿ مجلسه ﴾ بفتح اللام أى جلوسه مر فى باب خيركم من تعلم القرآن قوله ﴿ صالح بن كيسان ﴾ بفتح الكاف و ﴿ خنيس ﴾ بضم المعجمة وفتح النون وإسكان التحتانية وبالمهملة ﴿ ابن حذافة ﴾ بضم المهملة و تخفيف المعجمة وبالفاء السهمى و ﴿ أوجد ﴾ أى أحزن

بَكْرِ الصَّدِّيقَ فَقَلْتُ انْ شَئْتَ زَوَّ جْتَكَ حَفْصَةَ بنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرَ فَلَمْ يَرْجِعَ إِلَىَّ شَيْئًا وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ منَّى عَلَى عُثْمَانَ فَلَبَثْتُ لَيَالَى ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَأَنَّكُحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقَينِي أَبُو بَكُرْ فَقَالَ لَعَلَكَ وَجَدْتَ عَلَىَّ حَينَ عَرَضْتَ عَلَىَّ حَفْصَةً فَـلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَأَبُو بَكْرِ فَانَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَى أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَىَّ إِلَّا أَنَّى كُنْتُ عَلَمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَـلَمْ أَكُنْ لأَفْشَى سرَّ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ قَبْلُتُهَا حَدِينَ أَتَدْيَبُهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالكِ أَنّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْسَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لرَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَـلَّمَ إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نا كُمْ دُرَّةَ بنْتَ أَبِي سَلَمَـةَ فَقالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَو لَمْ أَنْكُحْ أُمَّ سَلَمَةَ ماحَلَّتْ لَى إِنَّ أَباها أخى منَ الرَّضاعَة

و (نفسه) هو المفضل والمفضل عليه لكن الأول باعتبار أبى بكر والثانى باعتبار عثمان . قوله (يزيد) بالزاى ابن أبى حبيب ضدالعدو و (عراك) بكسر المهملة وخفة الراء و بالكاف و (درة) بضم المهملة وشدة الراء بنت أبى سلمة بالمفتوحتين . قوله (أعلى أم سلمة) أى أتزوج على أمها يعنى

2499

الله جَلَّ وَعَزَّ وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيا عَرَّضْتُمْ به مِنْ خطْبَة النَّسَاء أَوْ أَكْنَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلَمَ اللهُ الآيَةَ إِلَى قَوْلِه غَفُورٌ حَليمٌ أَكْنَدْتُمْ أَضْمَرْهِمْ وَكُلُّ شَيْء صُنْتَهُ فَهُوَ مَكْنُونٌ وَقَالَ لِي طَلْقٌ حَدَّثَنَا زائدَةُ عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيَا عَرَّ ضُمَّ يَقُولُ إِنَّى أُرِيدُ التَّزُّوجِ وَلَوَددتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لَى امْرَأَةُ صَالِحَةُ وَقَالَ القاسمُ يَقُولُ إِنَّكَ عَلَى َّكُرِيمَةٌ وَإِنَّى فيك لَرَاغبُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَسَائَقٌ إِلَيْكَ خَيْرًا أَوْ نَحْوَ هَذَا وَقَالَ عَطَاءٌ يُعَرَّضُ وَلَا يَبُوحُ يَقُولُ إِنَّ لَى حَاجَةً وَأَبْشرى وَأَنْت يَحَمْد الله نَافَقَةٌ وَ تَقُولُهِي قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ وَلَا تَعَدُ شَيْئًا وَلَا يُوَاعِدُ وَلَيُّهَا بِغَيْرِ عَلْهَا وَانْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِيعَدَّتْهَا ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَقَالَ الْحَسَنُ لَا تُواعِدُو هُنَّ سرًّا الزِّنَا وَيُذْكُرُعَن ابْنَعَبَّاس الكتَابُ أَجَلَهُ تَنقَضي العدَّةُ

كيف أتزوجها وهي ربيبتي ولو لم تكن ربيبتي لما حلت لى أيضا لأنها بنت أخي يعني أبا سلمة لأن ثويبة أرضعت أبا سلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ومر الحديث قريبا (بابولا جناح عليكم فيها عرضتم به) قوله (طلق) بفتح المهملة وسكون اللام (ابن غنام) بفتح المعجمة وشدة النون و (زائدة) من الزيادة (ابن قدامة) بضم القاف وخفة المهملة الثقني قال المعجمة وشدة النون هو أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره وقال الجمهور هو كناية تكون الزيخشرى: التعريض هو أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره وقال الجمهور هو كناية تكون مسوقة لأجل موصوف غير مذكور و (القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه و (لايبوح) أي لا يصرح و (نافقه) أي رابحه و (في عدتها) بتشديد الدال. قوله (سرقة)

٤٨٠٠ م سَتُ النَّظَرِ إِلَى المَرْأَةُ قَبْلَ التَّرْوِيجِ صَرَّمُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا حَمَّاهُ سُ زَيْد عَنْ هَشَامَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ رَأَيْتُكَ فِي الْمُنَامَ يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَة مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِي هٰذِهِ امْرَأَتُكَ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكَ الثُّوَّبَ فَاذَا أَنْتِ هِيَ فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هَـٰذَا من عند الله يُضه حَرْثُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْدَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله جُنْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسَى فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأُطَأً رَأْسَـهُ فَلَكَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْض فيها شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَىْ رَسُولَ الله إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بَهَا حَاجَةُ فَزَوَّجْنِيهَا فَقَـالَ هَلْ عَنْدَكَ مَنْ شَيْءَ قَالَ لاَوَالله يَارَسُولَ الله قَالَ اذْهَبْ إِلَى 

بفتح المهملة والراء والقاف القطعة من الحرير قيل انها معرب من سره فارسية . فان قلت هل فرق بين إذا هي أنت وعكسه قلت لا تقدم ما تقدم بسلامة الآمر فعلي الآول المراد منه الحكم على مافى السرقة بأنها أتت لمن يكون طالبا للحكم عليه وعلى الثاني المراد منه الحكم على المخاطبة بأنها هي مافى السرقة لمن يطلب الحكم عليها نحو زيد أخوك وأخوك زيد . قوله (صعد) أي رفع و (صوبه)

ا سُبِ مَنْ قَالَ لانِكَاحَ إِلَّابِوَلِيَّ لَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى فَلا تَمْضُلُوهُنَّ فَدَخَلَ فِي النَّيِّبُ وَكَذَٰ لِكَ البِحُرُ وَقَالَ وَلا تُنْكُمُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وقالَ فِيهِ الثَّيِّبُ وَكَذَٰ لِكَ البِحُرُ وَقَالَ وَلا تُنْكُمُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وقالَ

أى خفضه و ﴿عددهن﴾ فى بعضها عددها و مر مرارا . قوله ﴿لاتعضاوهن﴾ العضل منع الولى موليته من النكاح وحبسها عنه والآية تدل على أن المرأة لا تزوج نفسها ولو أن لها ذلك لم يتحقق معنى العضل . فان قلت لا يلزم من النهى عن العضل جوازه لقوله تعالى «لاتشركوا ولا تقتلوا» قلت القصة وسبب النزول وقول معقل فزوجها إياه بعد ذلك يدل عليه . فان قلت كيف وجد الاستدلال بالآية الثانية . قلت الخطاب فى لا تنكحوا للرجال وليسوا غير الاولياء فكا نه قال لا تنكحوا أيها الاولياء مولياتكم للمشركين . فان قلت فكيف فى الثالثة والايم أعمن المرأة لتناوله الرجل أيضا ولا يصح أن يراد بالمخاطبين الاولياء وإلا لكان للرجل ولى قلت خروج الرجل منه

وأَنْكُحُوا الأَيامَى مَنكُمْ قَالَ يَحْيَى بُن سُلَيْمَانَ حَـدَّثَنَا ابُن وَهْب عَنْ يُونُسَ ٨٠٢ حَرَثُنَا أَحْمَدُ بنُ صَالَحَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابن شِهابِ قالَ أُخْبَرَ بِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائَشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ أَخْـبَرَتُهُ أَنَّ النَّكَاحَ فِي الجاهليَّة كَانَ عَلَى أَرْبَعَة أَنْحَاء فَنَكَاحٌ منها نـكاحُ النَّاسِ اليَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيَّتَهُ أَوَّ ابْنَتَهُ فَيَصْدَقُهَا ثُمَّ يَنْكُحُهُا وَنَـكَاحُ آخَرُ كَانَ الرَّجُـلُ يَقُولُ لامْرَأَته إذا طَهَرَتْ من طَمْهَا أَرْسلي إِلَى فُلان فَاسْتَبْضعي منهُ وَيَعْتَرَلُهَا زَوْجُها وَلا يَمَسُّها أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُها مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضَعُمنْهُ فَأَذَا تَبَيَّنَّ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبُّ وَإِنَّا يَفْعَلُ ذَلْكَ رَغْبَةً في نَجَابَة الوَلَد فَكَانَ هٰذَا النَّكَاحُ نكاحَ الاسْتَبْضاع وَنكاحٌ آخَرُ يَجْتَمَعُ الرَّهْطُ مادُونَ العَشَرَة فَيَدْخُـلُونَ عَلَى المَرْأَةَ كُلُّهُمْ يُصيبُها فَاذا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالَى بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهُمْ فَلَمْ يَسْتَطَعْ رَجُلْ مَنْهُمْ أَنْ يَمْتَنَعَ

بالاجماع فبق فى المرأة الحكم بحاله. قوله (عنبسة) بفتح المهملة والموحدة وسكون النون و بالمهملة ابن خالد بن يزيد من الزيادة الأيلى بفتح الهمزة وسكون التحتانية ابن أخى يونس و (أنحاء) أى أنواع و (يصدقها) أى يعين صداقها ويسمى مقداره و (طهرت) بلفظ الغائبة و (الطمث) الحيض و (استبضعى) أى اطلبى منه الغشيان والبضع الفرج والمباضعة المجامعة و (إيما يفعل ذلك) أى الاستبضاع من فلان لطلب النجابة اكتسابا من ماء الفحل لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أشرافهم

حَتَّى يَجْتَمْعُوا عَنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتَ فَهُوَ ابْنُكَ يَافُلَانُ تُسَمَّى مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِـه فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لايَسْتَطيعُ أَنْ يَمْتَنَعَ به الرَّجُلُ وَلِيكَاكُ الرَّابِعِ يَحْتَمُعُ النَّاسُ الكثيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأَةَ لاَ مَتَنَعُ مَّن جَاءَهَا وَهُنَّ البَّغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبُوابِهِنَّ رَايات تَكُونُ عَلَمْ الْهَنَّ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَاذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا بُجْعُوا لَهَا وَدَعُوا لَهُمُ القَافَةَ ثُمَّ أَلْحُقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَـهُ لَا يَمْتَنَعُمُنْ ذَلَكَ فَلَمَّا بُعثَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نَكَاحَ الجَاهِلَيَّةُ كُلَّهُ إِلَّا نَكَاحَ النَّاس الْيُوْمَ حَرْثُنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هَشَام بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيه عَنْ عَائشةً وَمَا يُسْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ فِي يَتَامَى النَّسَاءِ اللَّاتِي لَأَتُوْ تُونَهُنَّ مَا كُتَبَ لَمُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكُحُوهُنَّ قَالَتْ هٰذَا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَالَّا جُلِلَعَلَّهَا أَنْ

ورؤسائهم وأكابرهم . قوله (عرفت) بصيغة المتكلم و في بعضها عرفتم . قوله ( يمتنعمنه ) و في بعضها يمتنع به الرجل أى تمنعه ولا تمتنع بمن جاءها و في أكثر النسخ لا تمتنع بمن جاءها ولا بدله من تأويل و (القافة) جمع القائف وهو الذي يلحق الولد بالوالد بالآثار و (التاطته) من الالتياط بالفوقانية والمهملة أى الصقته واستلحقته وقيل صوابه فالتاط به أى التصق به يقال هذا لايلتاط به أى لا يلتصق به واستلاطوه أى الصقوه بأنفسهم . قوله (يحيى) هو اما ابن موسى واما ابن جعفر و (وكيع) بفتح الواو وكسر الكافوبالمهملة و (ابن حذافة) بضم المهملة وخفة المعجمة جعفر و (وكيع) بفتح الواو وكسر الكافوبالمهملة و (ابن حذافة) بضم المهملة وخفة المعجمة

تَكُونَ شَرِيكَتُهُ فِي مَالِهِ وَهُوَ أُولَى بِهَا فَيَرْغُبُ أَنْ يَنْكُحَهَا فَيَعْضُلَها لَمَالَما ٤٨٠٤ وَلَا يُنكَحَمَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدُ في مَالِمًا صَرَبْنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَدَّد حُدَّتُنَا هَشَامٌ أَخْبِرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا الزَّهْرِي قَالَ أَخْبِرَ فِي سَالْمُ أَنَّ ابْنَ عُمَر أَخْبِرهُ أَنَّ عُمْرَ حِينَ تَأْيُّتُ حَفْصَةُ بنتُ عُمْرَ مِن أَبن حَذَافَةَ السَّهْمِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْلَ بَدْرِ تُوفّى بالمَدينَة فَقالَ عُمَرُ لَقيتُ عُثمانَ ابنَ عَفَّانَ فَعَرَضُتَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنْ شُئْتَ أَنْكُحْتُكَ حَفْصَةً فَقَالَ سَأَنْظُرُ في أَمْرِى فَلَبْنُتُ لَيَالِىَ ثُمَّ لَقَيني فَقَالَ بَدَالِي أَنْ لِا أَتَرَوَّجَ يَوْمي هذا قال عُمَرُ فَلَقيت أَبا ه ٤٨٠ بِكُر فَقُلْتُ إِنْ شُئْتَ أَنْكُحْتُكَ حَفْصَةَ صَرَبُنَا أَحْدُبُنُ أَى عَبْرُو قَالَحَدَّ ثَنى أَبِي قَالَ حَدَّ تَنِي إِبْرِ اهِيمُ عَنْ يُو نُسَ عِنِ الْحَسَنِ فَلَا تَعْضُلُو هُنَّ قَالَ حَدَّ تَنِي مَعْقُلُ ابُن يَسَار أَنَّهَا نَزَلَتْ فيه قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لى منْ رَجُل فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا نَقْضَتُ عَدَّتُهَا جَاءَ يَخُطُهُما فَقُلْتُ لَهُ زَوَّ جَتُكَ وَقُرَ شُتُكَ وَأَ كُرَ مُتُكَ فَطَلَّقْتُهَا ثُمَّ جَنْتَ

وبالفاء اسمه خنيس مصغر الحنس بالمعجمة والنون والمهملة و (النظر) إذا استعمل بني فهو بمعنى التفكروباللام بمعنى الرأفة وبالى بمعنى الروية وبدون الصلة بمعنى الانتظار نحو انظرونا نقتبس مر الحديث آنفا . قوله (أحمد بن أبى عمرو) حفص النيسابورى سبق فى الحج و (إبراهيم) أى ابن طهمان بفتح الميم وتسكين المهملة وإسكان الهاء و (يونس) أى ابن عبيدمصغرضد الحرو (الحسن) أى البصرى و (معقل) بفتح الميم وتسكين المهملة وكسر القاف (ابر يسار) ضد اليمين

تَخْطُبُهَا لا والله لا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وكَانَ رَجُلاً لابأَسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُأَنُ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ هٰذِهِ الآيَةَ فَلا تَمْضُلُوهُا لَى فَقُلْتُ الآنَ أَفْعَلُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ

ا بَنْ النَّاسِ بِهَا فَأَمَرَ رَجُلاً فَزَوَّ جَهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْفَ لَأُمِّ حَكيمٍ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا فَأَمَرَ رَجُلاً فَزَوَّ جَهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْفَ لَأُمِّ حَكيمٍ بِنْتِ قَارِظَ أَتَجْعَلَيْنَ أَمْرَكِ إِلَى قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ تَزَوَّ جْتُكَ وَقَالَ عَطَاءٌ لَيشُهِدْ بَنْتِ قَارِظَ أَتَجُعَلَيْنَ أَمْرُكِ إِلَى قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ تَزَوَّ جْتُكَ وَقَالَ عَطَاءٌ لَيشُهِدُ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكُ أَوْ لِيَامْرُ رَجُلاً مِنْ عَشيرَتِها وَقَالَ سَهْلُ قَالَتِ امْرَأَةُ لَلنَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْبُ لَكَ نَفْسَى فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ الله إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَهْبُ لَكَ نَفْسَى فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ الله إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْبُ لَكَ نَفْسَى فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ الله إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْبُ لَكَ نَفْسَى فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ الله إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُبُ لَكَ نَفْسَى فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ الله إِنْ لَمْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَهُ مُعَاوِيةً حَدَّ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ ١٩٠٤.

و ﴿ فرشتك ﴾ أى جعلتها لك فراشا يقال فرشت الرجل إذا فرشت له ﴿ باب إذا كان الولى هو الخاطب ﴾ قوله ﴿ أولى الناس بها ﴾ أى أقرب الأولياء والأمر لغيره يحتمل أن يكون على سبيل الوكالة وعلى طريقة التحكيم أو كان قاضيا واستنابه و ﴿ أم حكيم ﴾ بفتح المهملة وكسر الكاف (بنت قارظ ﴾ بالقاف وكسر الراء وبالمعجمة الكنانية بالنونين وإدخال البخارى هذه الصورة في الترجمة مشعر بأن عبد الرحن كان وليها بوجه من وجوه الولايات. قوله ﴿ عشيرتها ﴾ أى قبيلتها يعنى يفوض الأمر الى الولى الابعد أو يحكم رجلا من أقار بائها أو يكتفى بالاشهاد وللمجتهدين فى مثله مذاهب وليس قول بعضهم حجة على الآخر . قوله ﴿ محمد بن سلام ﴾ بالتخفيف والتشديد و ﴿ أبو معاوية ﴾ محمد الضرير و ﴿ أحمد بن المقداد ﴾ بكسر الميم العجلى بكسر المهملة وسكون الجيم

آبيهِ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النَّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتيكُمْ فيهِنَّ إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَتْ هِيَ الْيَتْيَمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُـلِ قَدْ شَرِكَتُهُ فِي ماله فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجُهَا وَيَكُرُهُ أَنْ يُزَوَّجُهَا غَيْرَهُ فَيَدُّخُلَ عَلَيْه في ماله ٤٨٠٧ فَيَحْبِسُها فَنَهَاهُمُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ صَرْبُنَا أَحْمَدُ بْنُ المقدامِ حَدَّثَنا فَضَيْلُ بْنُ سَلَيْانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْد كُنَّا عِنْدَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ جُلُوسًا جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَها عَلَيْه خَفَقْضَ فيها النَّظَرَ وَرَفَعَهُ فَـلَمْ يُردُها فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ زَوَّجْنِهَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ أَعِنْدُكَ مِنْ شَيْءِ قَالَ مَاعِنْدى مِنْ شَيْءٍ قَالَ وَلَا خَاتَمَا مِنْ حَديدُ قَالَ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَـديدُ وَلَكُنْ أَشُقُّ ُبُرْدَتِي هٰذِهِ فَأَعْطِيهَا النَّصْفَ وَآخُذُ النَّصْفَ قَالَ لَا هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّ جُتُكُما بَكَ مَعَكَ منَ القُرْآن

المَّحَثُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصَّغَارَ لَقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّلاَثِي لَمْ يَحِضْنَ الْحَمَّدُ وَدُولِهِ اللَّهِ وَاللَّاقِي لَمْ يَحِضْنَ الْحَمَّدُ وَدُولُولُهِ مَا لَكُوعُ مَرَّمُنَا مُحَمَّدُ مِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمُعْمَلُ عَدَّتُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُر قَبْلُ البُلُوعُ صَرَّمُنَا مُحَمَّدُ مِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

و (فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة ( ابن سليمان) و (لم يردها) من الارادة وفى بعضهامن الرد قوله (ولده) بضم الواو وإسكان اللام وفى بعضها ولده بالمفتوحتين وهو يستعمل للواحد والجمع و (عدتها) أى عدة المرأة التى لم تبلغ ولم تدرك وقت الحيض لصغرها والعدة إنما هى للموطوأة

عَنْ هَشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهَى بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهْى بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَشَتْ عَنْدَهُ تَسْعًا

إَنْ عَنْ وَسَلَمَ إِلَى اللهَ عَنْ عَائِشَهُ مِنَ الْإَمَامِ وَقَالَ عُمَرُ خَطَبَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَفْصَةَ فَأَنْكُحْتُهُ مَرَثُنَا مُعَلَى بنُ أَسَدَ حَدَّتَنَا وُهَيْبُ عَنْ هِ شَامِ ١٨٠٩ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَفْصَةَ فَأَنْكُحْتُهُ مَرَثُنَا مُعَلَى بنُ أَسَدَ حَدَّتَنَا وُهَيْبُ عَنْ هِ شَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُو جَهَا وَهُمَ بِنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُو جَهَا وَهُمَ بِنْتُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُو جَهَا وَهُمَ بِنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتُ سَتِّ سَنِينَ وَاللهُ هَسَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتُ عَنْدَهُ تَسْعَ سَنِينَ وَاللهُ هَسَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهُا كَانَتُ عَنْدَهُ تَسْعَ سَنِينَ وَبَنِي مَا وَهُمَ بِنْتُ تَسْعِ سِنِينَ قَالَ هِ شَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهُا كَانَتُ عَنْدَهُ تَسْعَ سَنِينَ وَبَنِي مَا وَهُمَ بِنْتُ تَسْعِ سَنِينَ وَاللهُ هَسَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهُا كَانَتُ عَنْدَهُ تَسْعَ سَنِينَ وَبَنِي مَا وَهُمَ بِنْتُ تَسْعِ سَنِينَ وَاللهُ هَامُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْتُ فَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ ع

السُلْطانُ وَكُنَّ بِهَوْلِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَوَّجْناً كَهَا بِمِا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ صَرَّمُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخَبَرَنا مالكُ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ ١٨٠٠ سَهْلِ بْنِ سَعْد قالَ جاءَت امْرَأَةُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقالَتْ إِنِي سَعْد قالَ جاءَت امْرَأَةُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقالَتْ إِنِي وَهَبْتُ مَنْ نَفْسَى فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلْ زَوِّجْنِها إِنْ لَمْ تَكُنْ الكَ بِهَا وَهَبْتُ مَنْ نَفْسَى فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلْ زَوِّجْنِها إِنْ لَمْ تَكُنْ الكَ بِهَا

والغالب أن الوط. يكون بالنكاح فبالضرورة يكون النكاح قبل البلوغ. فان قلت مقتضى الآية أعم من أن يكون ولداً قلت بالاجماع لا إجبار إلا للأب أو الجدو ﴿أدخلت﴾ بصيغة مجهول الغائبة قوله ﴿معلى ﴾ بلفظ مفعول التعلية بالمهملة ﴿ ابن أسد ﴾ مرادف الليث و ﴿وهيب ﴾ مصغر الوهب و ﴿ أنبئت ﴾ بضم الهمزة أخبرت. قوله ﴿ وهبت منك نفسى ﴾ وفى بعضها وهبت من نفسى ومن

حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عَنْدَكَ مِنْ شَيْء تُصْدَقُهُا قَالَ مَاعَنْدى إِلاَّ إِزَارِى فَقَالَ إِنَ أَنْ مَنْ أَعْ فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ النَّسُ وَلَوْ أَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَلَكَ فَالْتَمْسُ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ النَّمْسُ وَلَوْ أَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَلَكَ فَالْتَمْسُ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ النَّمْسُ وَلَوْ خَالَمَ مَنَ القُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا خَالَ مَعَ مَنَ القُرْآنِ شَيْءٌ عَلَى مِنَ القُرْآنِ وَسُورَةٌ كَذَا لَسُورَ سَهَاهَا فَقَالَ زَوَّجْنَا كُهَا بَمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ

٤٨ با بِ اللهُ الل

ابنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَىـَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ لا تُنْكَمُ الأَيِّمُ حَتَى تُسْتَأَمَّرَ وَلاَ تَنْكُحُ البِكْرُ حَتَى

زائدة . قال النووى : وكذلك وهبت منك نفسى من أيضا فيه زائدة جوز الكوفيون زيادتها فى الكلام الموجب وقياسه وهبت لك . قوله ﴿ برضاهما ﴾ فى بعض النسخ برضاهاأى المرأة و ﴿ معاذ ﴾ بضم الميم وبالمهملة ثم المعجمة ﴿ ابن فضالة ﴾ بفتح الفاء وتخفيف المعجمة و ﴿ هشام ﴾ أى الدستوائى بفتح الممهلة الأولى وإسكان اثانية وفتح الفوقانية وبالهمز بعدالالف و ﴿ الأيم ﴾ اثنيب والاستثمار المشاورة وقيل طلب الأمر منها . فان قلت لابد فيها من الاذن في الفرق بين الأيم والبكر قلت زيادة المشورة أو أن البكر يكتفي فى اذنها بسكوتها . فان قلت مفهوم الحديث أن نكاح الصغيرة بكراً وثيبا لا يصح لامن الأب و لا من غيره وقد جوز أبو حنيفة من الاب مطلقا والشافعي إذا كانت بكرا في وجهه قلت الحنفي يخصصه بالبالغة لقرينة الاستئذان إذ اذن الصغيرة لا اعتبار له والمبدر يوجها أبوها أو أبه على سبيل المدب والأولوية قال يستحب أن لا يزوج الاب البكر والبكر يزوجها أبوها أو أبه على سبيل المدب والأولوية قال يستحب أن لا يزوج الاب البكر على جواز تزويج بنته البكر الصغير لكن علة الاجبار عند الشافعية البكارة وعند الحنفية الصغر على جواز ترويج بنته البكر الصغير لكن علة الاجبار عند الشافعية البكارة وعند الحنفية الصغر والفرق بين الأب وغيره كمالشفقة الأب وبين البكر والثيب زوال كمال حيائها لمهارسة الرجل . فان

تُسْتَأَذَّنَ قَالُوا يَارَسُولَ الله وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ حَرْثُنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بن طارق قالَ أَخَـبَرَنا الَّذِيثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ عَنْ أَبِي عَمْرُو مَوْلَى عَائشَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّ البِّكْرَ تَسْتَحِي قَالَ رضَاهَا صَمْتُهَا ا بَعْثُ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهَى كَارِهَـةٌ فَنـكَاحُـهُ مَرْدُودٌ حَرْثُنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَني مَالكُ عَنْ عَبْد الرَّحْمٰن بن القَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد الرَّحْن وَ بَحَمِّع ابْنَيْ يَزِيدَ بْن جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بنْت خذَام الْأَنْصَارِيَّة أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْىَ ثَيَّبُ فَكُرِهَتْ ذَلكَ فَأَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَمَ فَرَدَّ نسكَاحَهُ حَرْثُنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ القَاسَمَ بنَ مُحَمَّد حَدَّتُهُ 3113 أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بِنَ يَزِيدَ وَبُجَمِّعَ بِنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خَذَامًا أَنْكَحَ ابنة له نحوه

قلت هذه الترجمة مخالفة للترجمة السابقة حيث قال باب إجبار الرجل ولده الصغار قلت الرضا يدل على أن المراد به البالغة . قوله ﴿عمرو بن الربيع﴾ بفتح الراء ابن طارق بالمهملة وكسر الراء و بالقاف الهلالى المصرى مات سنة تسع عشرة و ما ثتين و ﴿أبو عمرو ﴾ مولى عائشة و خادمها و اسمه ذكوان قد دبرته وكان من أفصح القراء من في فضيلة الصديق و ﴿عبدالرحمن و مجمع ﴾ ضدالمفرق من التجميع بالجيم و المهملة ابنا يزيد بالزاى ابن جارية بالجيم و الراء الانصاريان و ﴿خنساء ﴾ بفتح المعجمة و إسكان النون و بالمهملة و بالمد بنت خذام بكسر المعجمة الأولى و خفة الثانية الانصارية . قوله ﴿يزيد ﴾ من الزيادة ابن هارون الواسطى و ﴿يحي ﴾ هو ابن سعيد الانصارى و ﴿عقيل ﴾ بضم المهملة من الزيادة ابن هارون الواسطى و ﴿يحي ﴾ هو ابن سعيد الانصارى و ﴿عقيل ﴾ بضم المهملة

ا بَ تَزُوجِ اليَتيمَة لقَوْله وَإِرْنَ خَفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسطُوا في اليَتَامَى فَانْكُمُوا وإِذَا قَالَ للْوَلَى زَوَّجْنَى فُلَانَةَ فَكَكَثَ سَاعَةً أَوْ قَالَ مَامَعَكَ فَقَالَ مَعِي كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبْنَا ثُمَّ قَالَ زَوَّ جُتُكُمَا فَهُوَجَائِزٌ فَيه سَهْلٌ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه ٤٨١٥ وَسَـلَّمَ حَدَّثُنَا أَبُو الْمَيَـان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ الَّلْيْثُ حَدَّثَني عُقَيْلُ عَنْ ابْنِ شَهَابِ أَخْبَرَنِي عُرُونُهُ بْنُ الَّذِّبِيرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَ لَهَا يَا أُمَّتَاهُ وَإِنْ خَفْتُمْ أَنْ لا تُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَى إِلَى مَامَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ قَالَتْ عَائَشَةُ يَا ابْنَ أُخْتَى هٰذِهِ الْيَتَيْمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلَيَّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالْهَا ومالها وَيُريدُ أَنْ يَنْتَقَصَ منْ صَداقها فَنُهُوا عَنْ نـكاحهنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسطُو اَلْهَنَّ في إِنْ إِلَى الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنكَاحِ مَنْ سُواهُنَّ مِنَ النِّساء قالَتْ عائشَةُ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعْدَذٰلكَ فَأَنْزَلَ اللهُ وَيَسْتَفْتُو نَكَ في النّساء إِلَى وَتَرْغَبُونَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فَي هٰذِهِ الْآيَةِ أَنَّ اليَّتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مال وَجَمال رَغْبُوا في نكاحها وَنُسَبِها والصَّدَاق وإذا كانَتْ مَرْغُوبًا عَنْها في قلَّه المَـال وَاجَمَال تَركُوها وَأَخَذُوا غَيْرَها منَ النّساء قالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُونَها حـينَ

و ﴿ الحجر ﴾ بكسر الحا. وفتحها و ﴿ رغب عنه ﴾ إذا لم يرده ورغب فيه إذا أراده ومر الحديث

يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكُمُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُع ويُعْطُوها حَقَّها الأَّوْفَى مَنَ الصَّداق

ا حَدُنَا حَادَ النّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَلْزُوْجَ أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ صَرْتُنَا أَبُو النَّهُ عَلَيْهِ وَكَذَا حَاذَ النّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بُنُ زَيْدِ عَنْ أَبِي حَازَمَ عَنْ سَهْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهُ نَفْسَهَا فَقُ ال مَالَى اليَوْمَ فَى النّسَاء مِنْ حَاجَة فَقَالَ رَجُلْ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهُ نَفْسَهَا فَقُ ال مَالَى اليَوْمَ فَى النّسَاء مِنْ حَاجَة فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ اللّه زَوِّ جُنيها قَالَ مَاعِنْدَكَ قَالَ مَاعِنْدى شَيْءٌ قَالَ أَعْطِما وَلُوْ خَاتَمَ اللهُ وَوَجْنيها قَالَ مَاعِنْدَكَ قَالَ مَاعِنْدى شَيْءٌ قَالَ كَذَا قَالَ فَقَدْ مَن القُرْآنِ قَالَ كَذَا قَالَ فَقَدْ

ا بُنُ إِبْرِاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمَعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ ابْنُ إِبْرِاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمَعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَكُمْ عَلَى يَيْعِ بَعْضِ

ست مرات فی کتاب النکاح. قوله ﴿أبو حازم﴾ بالمهملة والزای سلمة و تقدم هذا الحدیث فی کتاب النکاح سبع کرات والله أعلم ﴿باب لا یخطب َ قوله ﴿خطبة ﴾ بکسر الخاء و ﴿یدع ﴾ یترك و ﴿مکی ﴾ بلفظ المنسوب الیمکة و ﴿ابنجریج ﴾ بضم الجیم الاولی عبدالملك و ﴿لایخطب ﴾ یترك و ﴿مکی ﴾ بلفظ المنسوب الیمکة و ﴿ابنجریج ﴾ بضم الجیم الاولی عبدالملك و ﴿لایخطب ﴾

وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَة أَخِيه حَتَّى يَسُ كَ الخاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخاطِبُ وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَة أَخِيه حَتَّى يَسُ كَ الخاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَاذُنَ لَهُ الخاطِبُ عَلَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة عَنِ الأَعْرَجِ قالَ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْثُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالَ إِيَّا كُمْ وَالظَّنَ فَانَ الظَّنَ الظَّنَ الظَّنَ الظَّنَ أَوْ الظَّنَ فَانَ الظَّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالَ إِيَّا كُمْ وَالظَّنَ فَانَ الظَّنَ الظَّنَ أَثُو الظَّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالَ إِيَّا كُمْ وَالظَّنَ فَانَ الظَّنَ الظَّنَ الظَّنَ الْخَوانَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَالَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

بالنصب ولا زائدة وبالرفع نفيا وبالكسر نهيا بتقدير قال مقدرا عطفا على نهى أى نهى وقال لايخطب و ﴿ الاخوة ﴾ متناولة للأخ النسي والرضاعي والديني مرفى كتاب البيع. قوله ﴿ جعفر ابن ربيعة ﴾ بفتح الرا. و ﴿ الأعرج ﴾ هو عبد الرحمن و ﴿ يَأْثُرُ ﴾ أى يروى . فان قلت ﴿ إِياكُمْ والظن﴾ تحذير منه والحال أنه يجب على المجتهد متابعة ظنه إجماعاً وكذا مقلده قلت ذلك في أحكام الشريعة . فان قلت إحسان الظن بالله تعالى و بالمسلمين و اجب قلت هذا تحذير عن ظن السوء بهم فان قلت الحزم سوء الظن وهو ممدوح قلت ذلك بالنسبة الى أحوال نفسهوما يتعلق بخاصته وحاصله أن المدح للاحتياط فيها هو متلبس به . القاضي البيضاوي : التحذير عن الظن إنمــا هو فيهايجب فيه بالقطع والتحدث به مع الاستغناء عنه . قوله ﴿ أَكَذَبِ الْحَدَيثُ ﴾ فان قلت الكذب هو عدم مطابقة الواقع وذلك لا يقبل الزيادة والنقصان فما وجه الافعل قلت يعنى ان الظن أكثر كذبا من الكلام أو أن إثم هذا الكذب أزيد من إثم الحديث أو من سائر الأكاذيب. فان قلت فلم إثمه أكثر قلت لأنه أمر قلبي و لااعتبار به كالايمان ونحوه . فان قلت الظن ليس كذبا وشرط الأفعال أن يكون مضافا الى جنسه قلت لا يلزم أن يكون الكذب صفة للقول بل هو صادق أيضاً على كل اعتقاد وظن ونحوهما إذاكان مخالفا للواقع أوالظن كلام نفسانى والأصل فيهأن يضاف الىغير جنسه أو يعني أن الظن أكثره كذب أو أن المظنونات يقع الكذب فيها أكثر من المجزومات. الخطابي: هو تحقيق الظن دون ما يهجس في النفس فان ذلك لا يملك أي المحرّم من الظن ما يصر صاحبه عليه ويستمر فى قلبه دون ما يعرض ولا بستقر والمقصود أن الظن يهجم بصاحبه على الكذب إذا قال على ظنه ما لم يتيقنه فيقع الخبر عنه حينتذ كذباأى أن الظن منشأ أكثر الكذب. قوله ﴿ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ﴾ الأول بالجيم والثانى بالمهملة وفى بعضها بالعكس فقيل التحسس بالحاء الاستماع وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خطْبَةَ أَخيه حَتَّى يَنْكُحَ أَوْ يَسُرُكَ

لحديث القوم وبالجيم البحث عن العورات وقيل بالحاء أن تطلبه لنفسك وبالجيم أن تطلبه لغيرك وقيل هما بمعنى وهو طلب معرفة الأخهار الغائبة والأحوال. قوله ﴿أو ينكح﴾ فان قلت كيف يصح هو غاية لقوله لا يخطب قلت بعد النكاح لا يمكن الخطبة فكائنه قال لا يخطب على الخطبة أصلا كقوله تعالى «حتى يلج الجمل في سم الخياط» وأما فقهه فهو أن المعنى فيه إنما يتحقق إذا كان قدركن كل واحد منهما الى صاحبه وأراد العقد وأما قبل ذلك فلا يدخل في النهى . قوله ﴿ تفسير ترك الحطبة ﴾ أى الاعتذار عن تركها و ﴿ موسى بن عقبة ﴾ بضم المهملة وإسكان القاف و ﴿ محد ابن عبد الله ﴾ ابن أبى عتيق بفتح المهملة الصديق التيمى القرشى قال شارح التراجم مراد البخارى الاعتذار عن ترك إجابة الولى إذا خطب رجلا على وليته لما في ذلك من ألم عار الرد على الولى الاعتذار عن ترك إجابة الولى إذا خطب رجلا على وليته لما في ذلك من ألم عار الرد على الولى

بَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ المَشْرِقِ فَحَطَبا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

٤٨٢١ المُثُنُ صَرْبِ اللَّذِي فِي النَّكَاحِ وَ الْوَلِيمَةِ صَرَتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ

وانكسار القلب وقلة الحرمة . قوله (الخطبة) بضم الخا. و (قبيصة) بفتحالفاف وكسر الموحدة وبالمهملة ابن عقبة بسكون القاف يروى عن سفيان . النووى : وفى بعضها قتيبة مصغر القتبة بالقاف والفوقانية والموحدة يروى عنسفيان بن عيينة ولاقدح بهذا لا نهمابشرط البخارى . قوله ﴿ المشرق﴾ أى من طرف نجد و ﴿ رجلان ﴾ هما الزبرقان بكسر الزاى وسكون الموحدة وكسر الراء وبالقاف ابن بدر بالموحدة والمهملة والراء التميمي وعمرو بن الائهتم بفتح الهمزةوالفوقانية وإسكان الهاء بينهما التميمي وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوه قومهما وساداتهم وأسلما قال الغسانى ففخر الزبرقان فقال يارسول الله أنا سيد بني تميم والمطاع فيهم والمجــاب منهم آخذ محقَّوقهم وأمنعهم من الظلم وهذا يعنى ابز. الأعتم يعلم ذلك فقال عمرو إنه لشديد العــارضة مانع لجانبه مطاع فىأدانيه فقال الزبرقان والله لقد كذب يارسول الله وما منعه أن يتكلم إلا الحسد فقال عمرو أنا أحسدك فوالله انك للئيم الخال حديث المال أحمق الولدمبغض فى العشيرة واللهما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان السحرا. الخطابي: البيان بيانان بيان تقع به الابانة عنالمراد بأى وجهكان والضرب الآخر بيان بلاغةوحذق وهو ما دخلته الصنعة بحيث يروق السامعين ويستميل به قلوبهموهو الذىشبهه بالسحر إذا خلبالقلوب وغلب على النفوس حتى ربمـا حول الشيء عن ظاهر صورته وصرفه عن قصد جهته فأبرز للناظر في معرض غيره وهذا يمدح إذا صرف الى الحق ويذم إذا قصد به الباطل حتى يوهمك القبيح حسنا والمنكر معروفا فعلى هذا يكون المذموم منه هو المشبه بالمذموم الذي هو السحر وقال بعضهم أصل السحر صرف الشي. عن حقيقته قال محيي السنة منهم من حمل هذا الكلام على المدج والحث على تحسين الكلام وتحسين الألفاظ ومنهم من حمل على الذم فى التصنع فى الكلام والتكلف لتحسينه وصرف الشيء عن ظاهره كالسحر الذي هو تخييل لما لا حقيقة له ﴿ باب ضرب الدف ﴾ بفتح

ابْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالُدُ بْنُ ذَكُوَانَ قَالَ قَالَتِ الرَّبِيَّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاء جَاءَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَىَّ فَجَلَسَ عَلَى فَرَاشَى كَمَجْلسكَ منّى لَخَعَلَتْ جُوَيْرِياتُ لَنَا يَضْرِبْنَ بِاللَّهُفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتُـلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بِدَرْ إِذْ قَالَتْ إِحْـدَاهُنَّ وَفَينَا نَبَيٌّ يَعْـلَمُ مَا فِي غَد فَقَــالَ دَعِي هٰــذه وَقُولى بِالَّذي كُنْت تَقُولينَ

لِ اللهِ عَالَى وَآتُوا النَّساءَ صَدُقاتَهِنَّ نَحْلَةً وَكُثْرَةَ الْمَهْرُ وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا وَقَوْله جَلَّ ذَكْرُهُ أَوْ تَفْرضُوا لَهَٰنَّ وَقَالَ سَهْلُ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَــلَّمَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَديد صَرْتُ سُلَمْانُ بِنُ حَرْبِ حَدَّْنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْد العزيز

27783

الدال وضمها . قوله ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة و بالمعجمة ﴿ ابن المفضل ﴾ بفتح المعجمة المشددة و ﴿خالد بن ذكوان﴾ أبو الحسن المدنى و ﴿ الربيع﴾ مصغر ضد الخريف ﴿ بنت معوذٌ ﴾ بلفظ فاعل التعويذبالمهملةوالواو والمعجمة ﴿ ابن عفراء ﴾ مؤنث الاعفر بالمهملة والفاء والراء الانصارية و ﴿ بني ﴾ بصيغة المجهول أى حين صرت عروسا و ﴿ مجلسك ﴾ بفتحاللامأىجلوسك وفى بعضها بكسر اللام . فان قلت كيف صح هذا قلت اما أنه جلس من وراء الحجاب أو كان قبل نزول آية الحجاب أو حال النظر لحاجة أو عند الأمن من الفتنة و ﴿ يندبن ﴾ بضم الدالمن الندب وهو تعديد محاسن الميت والبكاء عليه وقتل معوذ وأخوه عوف يوم بدر شهيدين و ﴿ دعى ﴾ أى اتركى هـذا القول لأن مفاتح الغيب عند الله لايعلمها إلا هوواشتغلى بالاشعار آتى تتعلق بالمغازى والشجاعة ونحوهما . قواه (سليمان بن حرب) ضدالصلح و (عبدالعزيز) ابنصهيب بضم المهملة و (النواة) ابن صُهَيْب عَنْ أَنَسَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَوْف تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةً فَرَاً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَاشَةَ العُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَرَاً عَلَى وَزْنَ نَوَاةً وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَوْف تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنَ نَوَاةً وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَوْف تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنَ نَوَاةً مِنْ ذَهَب

اللَّرْوجِ عَلَى القُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَداق صَرْثُنَا عَلَى بنُ عَبْد الله حَدَّتَنا سُفِيانُ سَمَعْتُ أَباحازِم يَقُولُ سَمَعْتُ سَمْلُ بنَ سَعْد السَّاعديَّ يَقُولُ إِنّي لَنِي القَوْم عنْدَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذْ قامَت امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يارَسُولَ الله إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَمِا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيَكَ فَـلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يارَسُولَ الله إنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يَجُبُّ شَيْئاً ثُمَّ قامَت الثَّالَثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيها رَأَيْكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقِالَ يارَسُولَ الله أَنْكُحْنِيها قَالَ هَلْ عَنْدَكَ مِنْ شَيْءَ قَالَ لاقَالَ اذْهَبْ فَأَطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَديد فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جاءً فَقالَ ماوَجَدْتُ شَيْئًا وَلا خاتمًا منْ حَديد فَقالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِي سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مقدار خمسة دراهم . قوله ﴿ بغير صداق ﴾ فان قلت القرآن أى تعليمه صداق فكيف قال بغير صداق وهل هو إلا منافاة قلت غرضه صداق مالى . قوله ﴿قُرَى بِالراء

2113

أَنْكُحْتُكُما بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآن

ا مَثُنُ اللَّهِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَم مِنْ حَديد صَرَّنَا يَحْنِي حَدَّنَا وَكَيعُ ١٨٢٤ عَنْ سُفْيانَ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ لَوَجُل تَزَوَّجُ وَلَوْ بِخَاتَم مِنْ حَديد

إلَّ عَنْ الشُّرُوطِ فَى النَّكَاحِ وَقَالَ عُمَرُ مَقَاطِعُ الْحَقُوقِ عَنْدَ الشُّرُوطِ وَقَالَ المَسْوَرُ سَمَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ ذَكَرَ صَهِرْاً لَهُ فَاتَّنَى عَلَيْهِ فَ وَقَالَ المَسْوَرُ سَمَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ ذَكَرَ صَهِرْاً لَهُ فَاتَّنَى عَلَيْهِ فَى مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّتَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي صَرَّمَ اللهُ اللهِ الله عَنْ عَقْبَةً هَشَامُ بنُ عَبْد المَلك حَدَّتَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بن أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً

المجردة وفى بعضها قرأ بهمزة بعد الراء وهذا هو المرة الثامنة من ذكر هذا الحديث فى كتاب النكاح و (يحيى) اما ابن جعفر واما ابن هوسى و (وكيع) بفتح الواو وبالمهملة . قال الخطابى: اختلفت الشروط فى عقد النكاح فنها مايجب الوفاء به كحسن العشرة ومنها مالا يلزم كسؤال طلاق أختها ومنها ما هو مختلف فيه مثل ألا يتزوج عليها قال عمر رضى الله عنه المسلمون عند شروطهم إلاشرطا أحل حراما أو حرم حلالا و (المسور) بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو وبالراء (ابن مخرمة) بفتح الميم والراء وتسكين المعجمة و (صهرا) أى ختناو (أحسن) أى فالثناء عليه و (وفى لى) فى بعضها وفانى وهو أبو العاص بن الربيع زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أسريوم بدر فمن عليه بلا فداء وكان قد أبى أن يطلقها إذ مشى المشركون اليه فى ذلك وردها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلبها منه وأسلم قبل الفتح . قوله (يزيد) من الزيادة (ابن أبى حيب) ضد العدو و (أبو الخير) ضد الشر مرثد بفتح الميم والمثلة وإسكان الراء وبالمهملة

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ

لَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ وَقَالَ ابنُ مَسْعُود لَا تَشْتَرط المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا صَرَبُنَ عَبَيْدُ الله بنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيّاءَ هُوَ ابنُ أَبِي زَائِدَة الله بنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيّاءَ هُوَ ابنُ أَبِي زَائِدَة عَنْ سَعْد بنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكُلُّ لِامْرَأَةً تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَانِيّ اللهُ عَلْهُ مَا مَاقَدَّرَ لَمَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ مَاقَدَّرَ لَمَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

وَرَواْهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَالْمُ الْعُنْ عَلَا اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ ا

و ﴿عقبة ﴾ بضم المهملة وسكون القاف ابن عامر و ﴿ما استحللتم به ﴾ أى أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق. قوله ﴿ زكرياء ﴾ هو ابن أبى زائدة و ﴿ أختها ﴾ أى ضرتها لانها أختها فى الدين ومعناه نهى المرأة أن تسأل الرجل طلاق زوجته لينكحها ويصير لها من نفقته ماكان للمطلقة فعبر عن ذلك باستفراغ الصحفة بجازا مر فى كتاب الشروط قوله ﴿ رواه ﴾ فان قلت مافائدة هذا القول وقد روى الحديث مسندا عن عبد الرحمن بمايدل عايه قلت الحديث من مرويات أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه عبد الرحمن عن النبي صلى الله

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبِهِ أَثْرَ صُفْرَة فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَوَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنصارِ قَالَكُمْ سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ أَوْلَمْ وَلَوْ بشاة اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ أَوْلَمْ وَلَوْ بشاة

ا حَثُ مَرَّنَا مُسَدَّدُ حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ خُمَيْدِ عَنْ أَنَسَ قَالَ أَوْلَمَ النَّبَى مَرَكَا مُسَدِّدُ حَدَّتَنَا يَحْيَى عَنْ خُمِيْدِ عَنْ أَنَسَ قَالَ أَوْلَمَ النَّبَى فَأَوْسَعَ الْمُسْلَمِينَ خَيْرًا نَظْرَجَ كَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِزَيْنَ فَأَوْسَعَ الْمُسْلَمِينَ خَيْرًا نَظْرَفَ فَرَأًى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ فَاتَى نُحَجَرَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأًى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ لَا أَدْرَى آخْبَرَ نَهُ أَوْ بَعْرُوجِهِمَا لَا أَدْرَى آخْبَرَ نَهُ أَوْ أَخْبَرَ بَخْرُوجِهِمَا

ا بَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَ بِنِ عَوْفًا أَثَرَ صُفَرة قَالَ مَاهذا قَالَ إِنِي تَزَوَّ جُتَ أَمْراً اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اللهُ عاء للنَّساءِ اللَّاتِي يَهْدِينَ العَرُوسَ وِللْعَرُوسِ صَرْثُنَا فَرْوَةُ ١٨٣٠

عليه وسلم فينهما تفاوت. قوله (كمسقت إليها) أى كم أعطيت صداقها و (خبزا) بالموحدة والزاى و (كما يصنع) أى خرج كما هو عادته إذا تزوج بجديدة أنه يأتى الحجرات ويدعو لهن. قوله (يدعون) هو لفظ مشترك بين جمع المذكر وجمع المؤنث و (أخبر) بلفظ المجهول. قوله (يهدين) من الهدى و فى بعضها من الاهداء و هو تجهيز العروس و تسليمها للزوج و (فروة) بفتح الفاء من الهدى وفى بعضها من الاهداء و هو تجهيز العروس و تسليمها للزوج و (فروة) بفتح الفاء

الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَا نَبِيُّ مِنَ الْانْبِياءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةً وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بَهِا وَلَمْ يَبْنِ بَهِلَا يَتُعْتِهِ مِلْكُونَا لَعْنَالَ لَقُومُ لِكُونَا لَعَوْمُ لِكُونَا لَعَنْ فَاللَّهُ وَهُ عَلَى يَشْهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَهِ لَهُ يَعْنِ فَعَلَى اللّهَ عَلَيْ لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى إِلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ فَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْكُ لَكُ عَلَيْهُ عَلَقْهُ وَهُو لَمْ يُونِ مِنْ مِنْ عَلَا عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهَ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلْ

وسكون الراء وبالواو ابن أبى المغراء بفتح الميم وإسكان المعجمة وبالراء وبالمد و (على بن مسهر) بفاعل الاسهار بالمهملة والراء . قوله (طائر) كناية عن الفأل وطائر الانسان عمله الذى قلده . فان قلت الحديث يدل على عكس الترجمة لأن النسوة هن الداعيات لا المدعو لهن قلت الأم هى الهادية للعروس المجهزة لأمرها فهن دعون لها ولمن معها وللعروس حيث قلن على الخير أى حييتن عليه أو قدمتن ونحوه . فان قلت لم لا تكون اللام في النسوة للاختصاص يعني الدعاء المختص بالنسوة الهاديات للغير قلت يلزم المخالفة بين اللامين اللام التي في العروس لا نها بمعني المدعو لها والتي في النسوة لا نها بمعني الداعية وفي جواز مثله خلاف . قوله (معمر) بفتح الميمين و (لا يتبعني) بلفظ نهي الغائب و (يبني بها) أي يدخل عليها والحديث يرد على الجوهري حيث قال : يقال بني فلان بأهله أي زفها والعامة تقول بني فلان بأهله بان واعلم أنه ذكر في بعض النسخ تمام الحديث وهو عليها قبة ليلة الدخول فقيل لكل داخل بأهله بان واعلم أنه ذكر في بعض النسخ تمام الحديث وهو ولا أحد قد بني بنيانا ولم يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها فغزا ولا ألم القرية حين صلى العصر أو قريب من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم فدنا الى القرية حين صلى العصر أو قريب من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها على شيئاً فحبست عليه حتى فتح الله عليه فيموا ما غنموا فأقبلت النارلتاكله فأبت أن تطعمه احبسها على شيئاً فوليت عليه حتى فتح الله عليه فيموا ما غنموا فأقبلت النارلتاكله فأبت أن تطعمه

ا بَ مَنْ بَنَى بِامْرَأَةً وَهُيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ صَرَتْنَا قَبِيصَةُ بِنُ عُقْبَةَ ١٨٣٢ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٌ بِنْ عُرُوءَ عَنْ عُرُوءَ تَزُوَّجَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ عائشةَ وَهَىَ ابْنَةُ سَتَّ وَبْنَى بِها وَهْيَ ابْنَةُ تَسْعِ وَمَـكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا إِ البناء في السَّفَر صَرْثُنَا مُحَدَّدُ بنُ سَدِهِ أَخَبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَر عَنْ ثُمَيْد عَنْ أَنَسَ قَالَ أَقَامَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدينَة ثَلاثًا يُبنَى عَلَيْه بصَفيَّةَ بنْت خُيَّفَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلَيَمتِه فَمَا كَانَ فَيْهَا منْ خُبْرِ وَلَا لَحْمُ أَمَرَ بِالأَنْطاعِ فَأَلْقَ فيها منَ الثَّرْ وَالأَقط وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَليَمَتُهُ فَقَالَ الْمُسْلَمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْعَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهِاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبُها فَهِيَ مَّـا مَلَـكُتْ يَمِينُــهُ فَلَمَّـا ارْتَحَلَ

فقال فيكم غلول فليبايه في من كل قبيلة منكم رجل فبايعه فلصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب فوضعورا في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لا حد قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا ومر في كتاب الجهاد في باب الحنس. قال القاضي: اختلفوا في حبس الشمس فقيل هو الوقف وقيل إبطاء الحركة وقيل هوالرد على أدراجها وقد يقال الذي حست عليه هو يوش بنون وقدروى أنها أيضاحبست لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين آخر بوم الحندق وأول صبيحة الاسراء والله أعلم إباب من بني بامرأته وله وقيصة بفتح القاف وكسر الموحدة وبالمهملة ابن عقبة بضم المهملة وإسكان القاف و رعروة و تابعي فالحديث مرسل و رصفية بنت حيى بضم المهملة وخفة التحتانية الأولى

وَطِّي لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الحجابَ بَيْهَا وَبَيْنَ النَّاس

المَغْرَاء حَدَّثَنَا عَلَى الْبِنَاء بِالنَّهِ الرَّبِعْيْرِ مَرْكَبِ وَلاَ نِيرَانِ ضَرَّمَىٰ فَرُوَةُ بِنُ أَبِي اللهُ عَنْ عَائِشَة رَضَى اللهُ عَنْها قَالَتْ المَغْرَاء حَدَّثَنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ فَأَتَنَى أَبِيه عَنْ عَائِشَة رَضَى اللهُ عَنْها قَالَتْ تَزُوّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ فَأَتَنَى أَمِّى فَأَدَّخَلَتْنِي الدَّارَ فَلَمْ يَرَثُنِي إِلَّا رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ ضَعَى وَسَدِّمَ ضَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ ضَعَى

مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَلِ النَّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْدُ الله وَحَدَّ اللّهُ عَنْهُ مَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَا طًا قُلْتُ يَارَسُولَ الله وَأَنَّى لَنَا أَنْمَا طُلُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هُلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَا طًا قُلْتُ يَارَسُولَ الله وَأَنَّى لَنَا أَنْمَا طُلُ قَالَ إِنَّهَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هُلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَا طًا قُلْتُ يَارَسُولَ الله وَأَنَّى لَنَا أَنْمَا طُلُ قَالَ إِنَّهَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هُلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَا طًا قُلْتُ يَارَسُولَ الله وَأَنَّى لَنَا أَنْمَا طُلْمُ قَالَ إِنَّهَا مَتَكُورُ أَنْ

١٨٣٦ مِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّ

المفتوحة وشدة اثنانية مر الحديث مرارا. قوله (مركب) أى ركوب وفى بعضها بالواو وهو الركوب على الابل للزينة و (فروة) بفتح الفاء و كرن الراء و بالواو ابن أبى المغراء بفتح الميم وإسكان المعجمة و بالراء و بالمد و (على بن مسهر) بفاعل الاسهار بالمهملة والراء و (لم يرعني) بالراء والمهملة أى لم يفجأنى ولم يفزعنى و (محمد بن المنكدر) بالنون وكسرالمهملة و (الأنماط) جمع النمط بالمفتوحتين وهو ضرب من البساط وقيل هو ظهارة الفراش و استكون هي تامة لاتحتاج الى الخبر و (يهدين) من الاهداء أو من الهدى والترفيف و (الفضل) بسكون

عَنْ عَائشَةَ أَنَّهَا زَقَّت امْرَأَةً إِلَى رَجُل منَ الأَنْصَار فَقَالَ نَيَّ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ يَاعَائَشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُو فَانَّ الْأَنْصَارَ يُعجبهمُ اللَّهُو المَديَّة للْعَرُوس وَقالَ إِبْراهيمُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَاسْمُهُ الجَعَدُ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكَ قَالَ مَنَّ بِنَا فِي مَسْجِد بَنِي رَفَاعَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ النَّبَّي صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمِ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ فَقَالَتْ لَى أُمُّ سُلَيْمٍ لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ هَدَّيَّةً فَقُلْتُ لَمَا افْعَلَى فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرْ وَسَمْن وَأَقَط فَاتَّخَـذَتْ حَيْسَةً في بُرْمَة فَأَرْسَلَتْ بَهَا مَعي إِلَيْه فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْه فَقَالَ لِي ضَعْهَا ثُمَّ أَمَرَ في فَقَالَ ادْعُ لَى رَجَالًا سَمَّاهُمْ وَادْعُ لَى مَنْ لَقِيتَ قَالَ فَفَعَلْتُ الَّذَى أَمَرَ نَى فَرَجَعْتُ

المعجمة و (محمد بن سابق) ضد اللاحق والبخارى كثيرا يروى عن محمد بن سابق بدون الواسطة كما في آخر كتاب الوصايا. قوله ( لهو ) فان قلت أفيه رخصة للمو قلت لا إذ يحتمل أن يكون ذلك مجرد استخبار. فان قلت السياق مشعر بتجويز ذلك وقال تعمالي « ومن النماس من يشترى لهو الحديث » قلت ذلك عام وهذا مخصص له وقد مر آنفا نحو قال قولى بالذي كنت تقولين. قوله (إبراهيم) أي ابن طهمان بفتح المهملة و (أبو عثمان) هو الجعد بفتح الجيم وسنون المهملة ابن دينار اليشكري وهو رفاعة بكنير الراء وخفة الفاء وبالمهملة و ( الجنبات ) بفتح الجيم والنون و الموحدة النواحي و ( أم سليم ) بضم المهملة و فتح اللام و تسكين التحتانية أم أنس. فان قلت أكانت هي محرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كانت خالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كانت خالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كانت خالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كانت خالة لرسول الله عليه والمرأة و ( الحيسة ) المخلوطة من الرضاع وإما من النسب والعروس نعت يستوى فيه الرجل والمرأة و ( الحيسة ) المخلوطة من

فَاذَا الَبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ فَرَأَيْتُ الَّنِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تَلَكَ الْحَيْسَةِ وَتَسَكَلُّمَ بِهَا مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَعَـلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ منهُ وَيَقُولَ لَهُمَ اذْكُرُوا اسْمَ الله وَلْيَأْكُلُ كُلُّ رَجُل مَّا يَلِيهِ قَالَ حَتَّى تَصَـدُّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا نَخْرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ وَبَقِيَ نَفَرْ يَتَحَدَّثُونَ قالَ وَجَعَلْتُ أَغْتَمَّ ثُمَّ خَرَجَ النِّيِّ صَلَّى اللهَ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ نَحْوَ الحَجَراتِ وَخَرَجْتُ فَى إِثْرِهِ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا فَرَجَعَ فَدَخَلَ البَّيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَ إِنِّى لَنِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ يَقُولُ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَ النَّبِيَّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَـكُمْ إِلَى طَعام غَيْرَ ناظرينَ إِناهُ وَلَكُنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُـلُوا فَاذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْتَشُرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لَحَديث إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يَؤُ ذِي النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ قَالَ أَنَسَ أَنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَشْرَ سنينَ

المُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْ الله ع

التمر والسمن ونحوه و ﴿غاص﴾ بالمعجمة ثم المهملة أى ممتلى. بهم و ﴿ تصدعوا﴾ أى تفرقوا وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم و ﴿اغتم﴾ من الاغتمام أى حزن من عدم خروجهم. قوله ﴿ عبيد﴾ مصغر ضد الحر و ﴿أسماء﴾ بوزن حمراء أخت عائشة و ﴿أسيد﴾ مصغر الاسدابن حضير

2743

مِنْ أَسْهَاءَ قَلَادَةً فَهَلَكُتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ السَّا مِنْ أَصَابِهِ فَي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْ ابغَيْر وُضُوءَ فَلَتَ ا أَتُواُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُو ا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَلَرَلْتُ آيَةُ النَّيَشُمِ فَقَالَ أَسَيْدُ بِنُ حُضَيْر جَزَاكِ اللهُ خَيرًا فَوَالله مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ لَكَ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجُعِلَ لَلْسُلْمِينَ فَيه بَرَكَةٌ

ا بَ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَنَى أَهْلَهُ صَرَّتُنَا سَعْدُ بنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا ١٩٨٨ شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قالَ قالَ شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قالَ قالَ

النَّتْيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ

جَنَّنِي الشَّيْطانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطانَ مارَزَقْتَنا ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا في ذَلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدُ

لَمْ يَضْرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

مصغر ضد السفر من الحديث في أول التيمم. قوله (سعدب حفص) بالمهملتين و (شيبان) بفتح المعجمة وسكون التحتانية و (سالم بن أبي الجعد) بفتح الجيم وإسكان المهملة الأولى و (كريب) مصغر الكرب و (أما) بالتخفيف فان قلت ما الفرق بين القضاء والقدر قلت لا فرق بينهما لغة وأما في الاصطلاح فالقضاء هو الامر الكلى الاجمالي الذي في الازل والقدر هو جزئيات ذلك الكلى و تفاصيل ذلك المجمل الواقعة في الانزال وفي القرآن إشارة اليه حيث قال تعالى « وان من الكلى و تفاصيل ذلك المجمل الواقعة في الانزال وفي القرآن إشارة اليه حيث قال تعالى « وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم » قوله (لم يضره) بفتح الراء وضمها فان قلتكل

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاة صَرَّنَ يَعْنِي بُنُ بُكِيْرِ قَالَ حَدَّثَى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاة صَرَّنَ يَعْنِي بُنُ بُكِيْرِ قَالَ حَدَّثَى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِي الله عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ عَنِي ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَخَبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكُ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَشْرِ سِنِينَ وَتُوفِي النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَشْرِ سِنِينَ وَتُوفِي النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَشْرِ سِنِينَ وَتُوفِي النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَشْرِ سِنِينَ وَتُوفِي النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله وَكَانَ أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَيْلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَوْعَلَيْهِ وَسَلَمْ بَوْعَلَيْهُ وَسَلَمْ بَوْعَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَوْعَلَى الله عَلْكُ وَكُونَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَوْعَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَوْعَلَيْهِ وَسَلَمْ بَوْعَلَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَوْعَ الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَوْعَلَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَوْعَ الله وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الله وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الله وَلَيْهُ وَسُلَمْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الل

مولود يمسه الشيطان إلا مريم وابنها ولا بدله من وسوسة قلت أى لم يسلط عليه بحيث لم يكن له العمل الصالح. قال القاضى: لم يحمله أحد على العموم فى جميع الضرر والوسوسة فقيل المراد أنه لا يصرعه شيطان وقيل لا يطعن فيه عند ولادته مر الحديث فى أول الوضو. ﴿ باب الولعية ﴾ وهى الطعام المتخذ للعرس قالوا الضيافات ثمانية أنواع الوليمة للعرس والحرس بضم المعجمة وسكون الراء وبالمهملة للولادة والاعذار بكسر الهمزة وبالمهملة ثم المعجمة للختان والوكيرة بفتح الواو للبناء والنقيعة لقدوم المسافر من النقع وهو الغبار والوخيمة بكسر المعجمة للصيبة والعقيقة لتسمية الولد يوم السابع من ولادته والمأدبة بضم الدال وفتحها الطعام المتخذ للضيافة بلاسبب. قوله (حق أى ثابت فى الشرع واجب على اختلافها فى أنها سنة أو واجبة والاصح أنها سنة . قوله (أمهانى) أى أى وأخواتها و (يواظبنى) بالمعجمة والموحدة أى يأمرننى بالمواظبة أى المداومة على خدمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قيل هذا لا يصح لغة لان المواظبة لازمة وفى بعضها يواطئنى من المواطأة بالمهملة وهى الموافقة وروى الاسماعيلى يوطينى من النوطية يقال وطأت نفسى على الشيء إذا رغبته وحرصت عليه . قوله (مبتنى) أى زمان ابتناء رسول الله صلى الله نفسى على الشيء إذا رغبته وحرصت عليه . قوله (مبتنى) أى زمان ابتناء رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الله عليه وسلم في الشيء إذا رغبته وحرصت عليه . قوله (مبتنى) أى زمان ابتناء رسول الله صلى الله عليه وسلم (بزينب بنت جحش) بفتح الجيم وإسكان المهملة وبالمعجمة ووقت دخوله عليها وإزال آية

النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالُو المَكْثَ فَقَامَ خَرَجُوا وَبَقِي رَهْطُ مِنْهُمْ عِنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالُو المُكْثَ فَقَامَ النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرَجُوا فَشَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُرَجَ وَخَرَجُوتَ مَعَهُ لِكَى يَخْرُجُوا فَشَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُرَجَ وَخَرَجُوا عَلَى زَيْنَبَ فَاذَا هُمْ جُدُونَ النَّهُ مُ خُرُجُوا فَصَرَبَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتَ مَعَهُ حَتَى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَاذَا هُمْ خَرَجُوا فَضَرَبَ النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتَ مَعَهُ فَاذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَضَرَبَ النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتَ مَعَهُ فَاذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَضَرَبَ النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتَ مَعَهُ فَاذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَضَرَبَ النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتَ مَعَهُ فَاذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَضَرَبَ النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتَ مَعَهُ فَاذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَضَرَبَ النَّيْ وَيَيْنَهُ بِالسِّيْرَ وَأَنْزِلَ الْحَجَابُ

المَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَالًا النبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْنِ اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْنِ اللهُ عَوْف وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِكُمْ أَصْدَفْتَهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ البَّنَ عَوْف وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِكُمْ أَصْدَفْتَهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ البَّنَ عَوْف وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِكُمْ أَصْدَفْتَهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ وَعَنْ نُحَمِّد سَمْعَتُ أَنَسًا قَالَ لَكَ قَدُمُوا المَدينَة نَزَلَ المهاجِرُونَ عَلَى الأَنْصَارِ فَعَى اللهَ فَاللهُ أَقَاسُمُكَ مَالِي وَأَنْزِلُ اللهَ فَاللهُ فَاللهُ وَأَنْزِلُ اللّهَ فَقَالَ أَقَاسُمُكَ مَالِي وَأَنْزِلُ اللّهَ فَا لَا لَيْ اللّهُ اللهِ وَأَنْزِلُ اللّهَ اللّهُ اللهِ وَأَنْزِلُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللهِ وَأَنْزِلُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَأَنْزِلُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللل

الحجاب وهى قوله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتُ النِّي ۗ وَتَقَدَّمُ آنَفًا . قوله ﴿ عَلَى ﴾ أى ابن المدينى و ﴿ سَعَـدُ بَ الرَّبِيعِ ﴾ أى ابن المدينى و ﴿ سَعَـدُ بن الرَّبِيعِ ﴾ أى ابن عينة و ﴿ حميدً ﴾ بالضم أى الطويل و ﴿ سَعَـد بن الرَّبِيعِ ﴾ أي ابن المدينى و ﴿ مَانِي ﴾ و ١٩ ﴾ و ١٩ ﴾

عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَى قَالَ بِارَكَ اللهَ لَكَ فِي أَهْلَكَ وَمِالِكَ غَوْرَجَ إِلَى السُّوقِ فَباعَ و اشْتَرَى فَأَصِابَ شَيْئًا مِنْ أَقطِ وَسَمِن فَتَزَوَّجَ فَقالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــّلُمَ ٤٨٤١ أَوْلَمْ وَلَوْ بشاة صَرَتُنَا سُلَمْانُ بْنُ حَرْب حَدّْتَنَا حَمَّادُ عَنْ ثابت عَنْ أَنْسَ قالَ مَا أَوْلَمُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْء منْ نسائه ما أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بشاة حَرْثُنَا مُسَدَّدُ عَنْ عَبْد الوارث عَنْ شُعَيْب عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــ لَمُ أَعْتَقَ صَفَيَّةً وَ تَزَوَّجُها وَجَعَلَ عَنْقَها صَداقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْها بَحَيْس حَدِثُ مَالِكُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّيَنَا زُهَ يُرْعَنْ بِيَانِ قَالَ سَمَعْتُ أَنْسًا يَتَمُولُ بَنَي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةً فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعام حَدَّثَنا حَسَّادُ بْنُ زَيْدَ عَنْ ثابِتِ قَالَ ذُكُرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ ابْنَهَ جَحْشُ عِنْدَ أَنَس فَقالَ مارَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحد منْ نسائه ما أَوْلَمَ عَلَيْها أُوْلَمَ بشاة

بفتح الراء الأنصارى و ﴿شعیب ابن الحبحاب بفتح المهملتین و إسكان الموحدة الأولى أبوصالح البصرى وقد مر و جوه فى جعل العتق الصداق و أصحها أنه أعتقها تبرعا ثم تزوجها برضاها بلاصداق قوله ﴿ زهیر ﴾ مصغر الزهر بالزاى ثم الراء ابن معاویة الجعفی و ﴿ بیان ﴾ بفتح الموحدة و خفة التحتانیة و بالنون ابن بشر بالموحدة المکسورة الاحسى و ﴿ بامرأة ﴾ أى بزینب و لعل السرفى أنه

مِ مَنْ أَوْلَمَ بَأَقَلَ مِنْ شَاةً مَرْتُنَا مُحَدَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَثْنَا سَفُياْنُ ١٨٤٥ عَنْ مَنْصُور بْن صَفْيَةً عَنْ أُمَّه صَفِيَّةً بنت شَيْبَةً قالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّمَ عَلَى بَعْض نسائه بمُدَّيْن منْ شَعير

إ حَتَ حَقّ إِجابَة الوَليمَـة وَالدّعْوَة وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيّام وَنَحُوهُ وَلَمْ

يُوَقّتِ النّبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلاَ يَوْمَيْن صَرْثُنَا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ ١٨٤٦

أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعَى أَحَدُكُمْ إِلَى الَوليَمَةِ فَلْيَأْتُهَا صَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا

يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَـدَّتَنَى مَنْصُورٌ عَنْ أَبَّى وَائِل عَنْ أَبِّي مُوسَى عَنِ النَّبِّي

صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ قَالَ فُكُّوا الْعَـانِيَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَعُودُوا المَريضَ

عليه الصلاة والسلام أولم عليها أكثر كان شكرا لنعمة الله تعالى فى أنه زوجه إياها بالوحى إذ قال تعالى « فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها » قؤله ﴿ منصور ﴾ هو ابن عبد الرحمن التيمي روى عنه الثورى وابن عيينةً و ﴿ محمد بن يوسف ﴾ الفريابي بالفاء والراء والتحتانية والموحدة سمع الثوري و تحمد بن يوسف ﴾ البيكندي بالموحدة وانتحتانية والكاف والنونو المهملة سمع ابن عيينة والمقام يحتملهما ولا قدح في الاسناد بهذا الالتباس لأن كلا منهما بشرط البخاري و﴿ صفية بنت شيبة ﴾ بفتح المعجمة وإسكان انتحتانية ابن عمر القرشي الحجبي وهي تابعية فالحديث مرسل وفي بعضها زيدت عن عائشة فيصير سندا متصلا و ﴿ لم يوقت ﴾ أى لم يعين مدة الوليمة . النووى : لو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالاول تجب الاجابة فيه والثاني تستحب فيه والثالث تكره واستحب المالكية كونها للموسر أسبوعاً . قوله ﴿فليأتها﴾ أى فليحضرها والاصح أنه أمر إيجاب و ﴿منصور﴾ هو ابن المعتمر و ﴿ أبو وائل ﴾ بالهمزة بعد الألف هوشقيق بفتح المعجمة وكسر القاف و﴿ العالى ﴾

صَرَفُ الْمَسَعُ الْحَسَنُ بِنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُعَاوِيَةً بِنَ سُويْدِ قَالَ البَرَاءُ بِنُ عَازِبِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ بَسَبْعٍ وَنَهَ الله عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنا بِعِيادَةِ المَريضِ وَاتّبَاعِ الجَنازَةِ وَ تَشْمِيتِ العاطسِ وَإِبْرارِ القَسَمِ وَ أَصْرِ المَظْلُومِ وَ إِفْشَاءِ السَّلامِ وَ إِجابَةِ الدَّاعِي وَ نَهَا نَا عَنْ خَواتِيمِ النَّهُ النَّهُ الفَضَّةِ وَعَنِ المَيَاثِ وَ القَسَيَّةِ وَالاَسْتَبْرَقَ وَالدِّيباجِ . تَابَعَهُ النَّهُ وَ عَوْانَةَ وَ الشَّيباجُ . تَابَعَهُ أَنُو عَوَانَةَ وَ الشَّيبَ أَنْ عَنْ أَشْعَتُ فَى إِفْشَاء السَّلامِ مَرَثَنَا قُتُيبَةُ بُنُ سَعِيد أَبُو عَوَانَةَ وَ الشَّيبَ أَنْ عَنْ أَشْعَتُ فَى إِفْشَاء السَّلامُ مَرَثَنَا قُتُيبَةُ بُنُ سَعِيد

2129

هو بالمهملة والنون الأسير . فان قلت الداعي هو أعم من أن يكون الى وليمة أو الى غيرها قلت قال الجمهور لا تجب الاجابة الى غير الوليمة بل تستحب والداعي الذي أمر باجابته صاحبالوليمةخاصة لما فيه من الاعلان بالنكاح وإظهار أمره. فان قلت فالأمر مستعمّل باطلاق واحـد في الايجاب والندب وذلك ممنوع عند الأصوليين قلت جوزه الشافعي وأما عند غيره فيحمل على عموم المجاز قوله ﴿ الحسن بن الربيع ﴾ بفتح الراء البورانى بضم الموحــدة وبالواو وبالراء وبالنوري و ﴿ أَنَّوَ الْآحُوصَ ﴾ بالمهملتين وبالواو سلام الحنفي و ﴿ الْآشعث ﴾ ابن أبي الشعثاء بالمعجمة ثم المهملة ثم المثلثة فى المذكر والمؤنث و ﴿معاوية بن سويد﴾ بضم المهملة وفتح الواو وإسكان التحتانية و ﴿ البراء ﴾ بتخفيف الراء وبالمد ﴿ ابن عازب ﴾ بالمهملة والزاى نزل الكوفة فالرجال كلهم كوفيرن. قوله ﴿ تشميت ﴾ بالمعجمة وهو أفصح اللغتين وبالمهملة وهو الدعاء بالخير والبركة و ﴿ ابرار القسم ﴾ هو تصديق من أقسم عليك وهو أن تفعل ما سأله يقال أبر القسم إذا صدقه وقيل المراد أنه لوحلف أحد علىأمرمستقبل وأنت تقدرعلى تصديق يمينه كما لو أقسمأن لايفارقك حتى تفعل كذا وأنت تستطيع فعله فافعل لئلا يحنث . قوله ﴿ المياثر ﴾ جمع الميثرة بالتحتانية والمثلثة والراء وهو فراش صغير من الحرير محشو بالقطن يجعلهالرا كبتحته و ﴿ القسية ﴾ بالقاف و بالمهملة والتحتانية الشديدتين ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير ينسب الى قرية بالديار المصرية وقيل هو القز وهو الردىء من الحرير أبدلت الزاى سينا . فإن قلت المنهى عنه ست لا سبع قلت السابع هو الحرير وسيجيء صريحا في كتاب اللباس وتقدم في أول الجنائز بلطائف كثيرة و ﴿ أَبُو عُوانَةً ﴾

حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بِنِ سَهْدُ قَالَ دَعَا أَبُو مَا أَنْ عَبُدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بِنِ سَهْدُ قَالَ دَعًا أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى عُرْسِهِ وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يُومَئِذُ أُسَيْدُ السّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ إِلّهُ مَا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ إِلّهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُوا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَ

المَّابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ ورَسُولَهُ مُرَثَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ١٨٥٠ يُوسُفَ أَخَبَرَنا مَالكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ

بتخفيف الواو وبالنون وضاح و ﴿ الشيباني َ .. بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالمرحدة وبالنون أبو إسحاق سليمان . فإن قلت ما معني المتابعة في إفشاء السلام قلت غيرهما روى الحديث مبدلا لافشاء السلام برد السلام كما في اللباس والجنائر . قوله ﴿ وأبو حازم ﴾ بالمهملة والواى احمه سلمة ابن دينار وفي بعضها عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل وهو سهو إذ لابد من أن يكون بينهما أبود أو رجل آخر و ﴿ أبو أسيد ﴾ مصغر الأسد وقيل بفتح الهمزة وكمر المهملة والصواب الأول وهو مالك بن ربيعة الساعدي بالمهملات ولفظ ﴿ الحادم ليطلق على الذكر والأنثى وكان ذلك قبل نزول الحجاب و ﴿ أنقمت ﴾ بالمهملات ولفظ ﴿ الحادم ليطلق على الذكر والأنثى وكان ذلك قوله ﴿ الأعرج ﴾ اعلم أن الزهري يروى عن رجاين كلاهما أعرج واسمهما عبد الرحمن أحدهما عبد الرحمن بن سعد المخزوي والظاهر أن هذا هوالأ ول لاالثاني ووي مرواية البخاري أيضا أعرج ثالث يروى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة وأيضا وروى مسلم في صحيحه هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة وأيضا الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعمن أتبها ويدعي الها من يأباهاومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله . وقال النووي : ذكر مسلم الحديث موقوفا اليها من يأباهاومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله . وقال النووي : ذكر مسلم الحديث موقوفا ومرفوعا الى رسول الله صلى الله تعليه وسلم ومعناه الاخبار بما يقع بعده مرمراعات الاغنياء ومرفوعا الى رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم ومعناه الاخبار بما يقع بعده مرمراعات الاغنياء

عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الَولِيمَةِ يَدْعَى لَمَا الأَّغْنِياءُ وَيُبْرَكُ الفُقَراءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

١٥١٤ مَنْ أَجابَ إِلَى كُراعِ صَرَّنَ عَبْدانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَنْ أَبِي حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى عَنْ أَبِي حَارَمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى خُراعُ لَقَبَلْتُ كُراع لَأَجَبْتُ وَلَوْ أَهْدَى إِلَى ذَراعُ لَقَبَلْتُ

١٨٥٢ با الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي

وإيثارهم بالطيب وتقديمهم ونحوه . قوله ﴿ من ترك الدعوة ﴾ فان قلت معناد من تركها بأن لم يدع أو تركها بأن لم يجب قلت الثانى بقرينة الرواية الصحيحةالمذكورة آنفا وهي ومن لم يجبالدعوةفان قلت أوله مرغب عن حضور الوليمة بل محرم وآخره مرغب فيه بل مرجب قلت الاجابة لاتستلزم الاَّكُلُّ فيحضر ولا يأكل فالترغيب في الاجابة و"تحذير عن الاَّكل فان قلت ما معني كونه شرا مُطلقًا وقد يكون بعض الأطعمة شرا منها قلت المراد شرأطعمة الولاء طعام واثية يدعى الاغنياء ويترك الفقراء القاضي البيضاوي: أي من شر الطعام كما يقال نسر أناس من أكل وحده أي من شرهم و إنميا سياه شراً لميا ذكر عقيبه أفكائه قال شر الطعام طعام الوانمة التي شأنها ذلك. الطبيي : التعريف في الوليمة للعلمد الخارجي إذا كان من عادتهم دعوة الإغنياء وترك فقرائهم و ﴿ يدعَى َ إِنَّا إلى آخره استئناف بيان لكونها شر الطعام فلا يحتاج إلى تقدير من لأن الرياء شرك خني و لامن تركُ الدعوة ﴾ حال والعامل يدعى يعني يدعى الاغنياء لها والحال أن الاجابة واجبةفيجيب المدعو وياً كل شر الطعام . قوله ﴿ أَبُو حَمْرَةً ﴾ بالمهملة والزاي محمد بن ميمون السكري و ﴿ أَبُو حَازُمٌ ﴾ اسمه سلمان الأشجعي وهذا غَيرأتي حازم المتقدم آنفا إذ اسمه سنمة بن دينار وكارهما تَابعيانفافرْق بينهما. قوله ﴿ كراع ﴾ المرادبه عندالجمهوركراع الشاة وقيل هوكراع الغديم بفتح المعجمة وهوموضع على مراحل من المدينة منجهة مكة شرفها الله تعالى و ﴿ الدِّرَاعَ ﴾ إنَّكَ هُمْ في يد الغنم وهو أفضل من الكراع في الرجل وفي الأمشال: أعطى العبيد كراعا يطلب ذراعا والله أعلم ﴿ باب إجابة الداعي في العرس ﴾ بضم الراء وإسكانها . قوله ﴿على بن عبد الله بن ابراهيم َ.. البغدادي قيــل هو إِبْراهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بِنْ مُحَدَّد قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَجُ أَخَبَرَنِي مُوسَى بِنُ عُقَبَةً عَنْ نَافِعِ قَالَ سَمْعَتُ عَبْدَ الله بِنَ عُمَرَ رَضَى الله عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَدَّمَ أَجِيبُوا هَذِه الدَّعُوةُ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْتِى صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَدَّمَ أَجِيبُوا هَذِه الدَّعُوةُ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْتِى الدَّعُوةَ فِي الْعُرْسِ وَهُو صَاءَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ الْعُرْسِ وَهُو صَاءَمُ

المُبارَكَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارِثَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ صَهِيْبِ عَنْ أَنَسَ بِنِ مَالِكَ الْمُبارَكَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ صَهِيْبِ عَنْ أَنَسَ بِنِ مَالِكَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبْصَرَ النبيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَسَاءً وصِبْيانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ مُتنَا قَقَالَ اللَّهُمَ أَنْتُم مَنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

إِلَا مَنْ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

الذى ذكره قبيل هذا فى باب اغتباط صاحب القرآن فقال على بن ابراهيم نسبه إلى جده و ﴿الحجاج﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن محمد الأعور و ﴿ابن جريج﴾ بضم الجيم الأولى عبد الملك و ﴿موسى بن عقبة ﴾ بضم المهملة وسكون القاف. قوله ﴿ هذه الدعوة ﴾ أى دعوة الونيمة. فإن قلت ما فائدة حضور الصائم قلت قد يريد صاحب الوليمة التبرك به والتجمل والانتفاع بدعائه أو بارشاده أو الصيانة عما لا يصان فى غيبته وفيه أن الصوم ليس بعذر فى الاجابة. قوله ﴿ متنا ﴾ من الامتنان أى منعها متفضلا مكرما لهم وفى بعضها بمننا من الامتان أى منتصبا مستويا صلبه وروى الاسماعيلي مثلا بفتح الميم وكسر المثلثة أى ماثلا من المثول بالمثلثة وروى ابن عمارة ممتدلاً . قوله ﴿ اللهم ﴾ ذكره متبركا وكائه استشهد بالله فى ذلك تأكيداً لصدقه . قوله ﴿ أبو مسعود ﴾ هو عقبة بتسكين القاف البدرى الأنصارى وفى بعضها ابن مسعود أى عبد الله

صُورَةً في البَيْت فَرَجَعَ وَدَعا ابْن نُعَمَر أَبا أَيُّوبَ فَرَأَى في البَيْت سـ تُرَّا عِلَى الجِدَارِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ غَلَبْنَا عَلَيْهُ النَّسَاءُ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ والله لا أَطْعَمُ لَـكُمْ طَعامًا فَرَجَعَ صَرْثُنَا إِسهاء يُل قالَ حَـدَّثَنى مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائَشَةَ زَوْجِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ ثَمْرُقَةً فيهـا تَصاويرُ فَلَتَّا رَآها رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَامَ عَلَى البابِ فَـلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ في وَجْهِهِ الـكراهيـةَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِالْ هَٰذِهِ النَّمْرُ قَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لَتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِه الصُّورَ ۚ يُعَــٰذَّبُونَ يَوْمَ القيامَة وَ يُقالُ لَهُمْ أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ وَقالَ إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فيه الصُّورُ لا تَدْخُلُهُ

المَوْ أَهُ عَلَى الرِّجالِ فِي العُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ مَرْسُ

﴿ وأبو أيوب ﴾ هو خالد الانصارى من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم و نزل عليه حين قدم المدينة . قوله ﴿ من كنت ﴾ أى ان كنت أخشى على أحد يعمل فى بيته مثل هذا المنكر ما كنت أخشى عليك . قوله ﴿ بمرقة ﴾ بالضم الوسادة الصغيرة و بالكسر لغة و الأمر فى ﴿ أحيوا ﴾ للتعجيز ومر الحديث فى كتاب الملائكة فى باب إذا قال أحدكم آمين . قوله ﴿ بالنفس ﴾ أى بنفسها

سَعيدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّتَنِي أَبُو حازِمِ عَنْ سَهْلِ قَالَ لَمَّ عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعا النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصُّحَابَهُ فَمَا صَنَعَ فَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاصَّامَ وَلا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أَمُّ أُسَيْدِ بَلَتْ تَمَرَات في تَوْرِ مِنْ حَجارَة مِنَ اللَّيْلِ فَلَتَ فَرَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ الطَّعامِ أَمَا ثَنَهُ لَهُ فَسَقَتْهُ وَسَلَمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَتَ فَرَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ الطَّعامِ أَمَا ثَنَهُ لَهُ فَسَقَتْهُ وَسَلَمَ مِنَ الطَّعامِ أَمَا ثَنَهُ لَهُ فَسَقَتْهُ وَسَلَمَ مِنَ الطَّعامِ أَمَا ثَنَهُ لَهُ فَسَقَتْهُ وَسَلَمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَقَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ وَسَلَمَ مِنَ اللّهُ لِللّهُ فَلَكُ

المَّدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ السَّرَابِ الَّذَى لا يُسْكُرُ فَى العُرْسِ صَرِّبُنَا يَعْيَى بْنُ القَارِيُ عَنْ أَبِي حَازِمِ قَالَ سَمَعْتُ سَهْلَ بَكَيْرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُرْسَهِ فَكَانَتِ الْبَنَ سَعْدُ أَنَّ أَبَا أَسَيْدِ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُرْسَهِ فَكَانَتِ الْمَرَاتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئذُ وَهُمَى العَرُوسُ فَقَالَتْ أَوْقَالَ أَتَدُرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرَاتِ مِنَ اللَّيْلُ فَى تَوْر

و ﴿أبوغسان﴾ بفتح المعجمة وشدة المهملة وبالنون محمد بن مطرف بالمهملة وكسرالراء المشددة و ﴿عرس﴾ أى اتخذ عروساً . الجوهرى : يقال أعرس ولا يقال عرس وهذا حجة عليه و ﴿أبو أسيد ﴾ بضم الهمزة على الأصح اسمه مالك و ﴿التور ﴾ بفتح الفوقانية وإسكان الواو وبالراء إناء وقيل إناء يشرب فيه و ﴿ أماثته ﴾ من الاماثة بالمثلثة وهو الطرح فى الماء حتى ينحل الخطابى : يريد مرسته يبدها يقال مثت الشيء إذا أذبته أى بللته فانماث أى ذاب وانحل . قوله ﴿ يعقوب ﴾ أى تخص أم أسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفى بعضها تحفة أى هدية . قوله ﴿ يعقوب ﴾ القارى بالقاف وتخفيف الراء منسوب إلى القارة و ﴿ الخادم ﴾ يطلق على الرجل والمرأة القارى بالقاف وتخفيف الراء منسوب إلى القارة و ﴿ الخادم ﴾ يطلق على الرجل والمرأة القارى بالقاف وتخفيف الراء منسوب إلى القارة و ﴿ الخادم ﴾ يطلق على الرجل والمرأة

المُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَن الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ المَرْأَةُ كَالْطَلَعِ إِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ المَرْأَةُ كَالْطَلَعِ إِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ المَرْأَةُ كَالْطِلَعِ إِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ المَرْأَةُ كَالْطِلَعِ إِنْ الله عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ المَرْأَةُ كَالْطِلَعِ إِنْ الله عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ المَرْأَةُ كَالْطِلَعِ إِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ المَرْأَةُ كَالْطِلَعِ إِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ المَرْأَةُ كَالْطِلْمَ إِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ المَرْأَةُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ المَرْأَةُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ المَرْآةُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ المَرْآةُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ المَرْآةُ وَالله قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ المَرْآةُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ المَوْقِيمَ عَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْ

الوَصاة بالنَّساء صَرَّتُ السُحَاقُ بِنُ نَصْرِ حَدَّنَا حُسَيْنَ الجُعْنِيُّ الجُعْنِيُّ الجُعْنِيُّ الجُعْنِيُّ اللَّهِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةً عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ عَنْ زَائِدَةً عَنْ مَا لَلهُ عَلْ اللهُ عَلَا عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَا عَلْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلْهُ عَلَا عَلَا

و ﴿ أبو الزناد ﴾ بالنون عبدالله و ﴿ الأعرج ﴾ عبدالرحمن بنهر من و ﴿ الضلع ﴾ بكسر المعجمة و فتح اللام و ﴿ الوصاية ﴾ بفتح الواو وكسرها و في بعضها الوصاة بالألف فقط بعدالصاد و بناء التأنيث و ﴿ السحاق بن نصر ﴾ بسكون المهملة و ﴿ الحدين الجعنى ﴾ بضم الجيم و تسكين المهملة و بالفاء و ﴿ زائدة ﴾ من الزيادة ابن قدامة ﴿ وميسرة ﴾ ضد الميمنة ابن عمار و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة و الزاى سلمان الأشجعي وهو غير أنى حازم المتقدم آنفا الراوي عن سهل إذ اسمه سلمة . قوله ﴿ اليّوم الآخر ﴾ أي من كان يؤمن بالمبدأ والمعاد فلا يؤذي جاره فان قلت مفهومه أن من آذاه لا يكون مؤمنا قلت لا يكون كاملا في الايمان . قوله ﴿ استوصوا ﴾ انقاضي البيضاوي الاستيصاء قبول الوصية والمعنى أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن فانهن خلقن من ضلع والضلع استمير للمعوج أي خلقن خلقاً فيه اعوجاج فكا نهن خلقن من أصل معوج فلا يتهيأ الانتفاع بهن إلا بمداراتهن والصبر على اعوجاجهن وقيل أراد به أن أول النساء أي حواء خلقت من ضلع آدم . عمداراتهن والصبر على اعوجاجهن وقيل أراد به أن أول النساء أي حواء خلقت من ضلع آدم . يكون من الخطاب العام أي يستوصي بعضكم من بعض في حقهن وفيه الحث على الرفق بهن وأنه يكون من الخطاب العام أي يستوصي بعضكم من بعض في حقهن وفيه الحث على الرفق بهن وأنه وأنه المؤلفة بهن وأنه المؤلفة على الرفق بهن وأنه والعيد و كورد من الخطاب العام أي يستوصي بعضكم من بعض في حقهن وفيه الحث على الرفق بهن وأنه

بِالنَّسَاءِ خَيْرًا فَانَّهُنَّ خُلَقْنَ مِنْ صَلَّعِ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الصَّلَعِ أَعْلَاهُ فَانْ ذَهْبَتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكَّتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ خَيْرًا فَهْبَتُ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ خَيْرًا عَرَيْنَ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكَّتُهُ لَمْ يَرُلُ أَعْوَجَ فَاسْتُو صُولًا بِالنِسَاءِ وَمَا اللهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَقِ الدَّكَلامَ والانبساطَ إِلَى نَسَائِنا عَلَى عَهْدِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ كُنَّا وَأَنْبِيَا شَيْهُ أَنْ يُنْزَلَ فِينَا شَيْءٌ فَلَيْ اللهُ فَاللَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ كُنَا وَيَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلْمَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُولُوا المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَلّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّه

ا بَ اللّٰهُ عَنْ أَيْوَ اللّٰهُ عَنْ عَلْمَ اللّٰهِ عَنْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلّاً كُلُّكُمُ راعِ وَهُو مَسْؤُلُ والرّبُ لَ رَاعٍ عَلَى أَهْدِ الله وهو مَسْؤُلُ والرّبُ لَ رَاعٍ عَلَى أَهْدِ وهو مَسْؤُلُ والرّبُ لَ رَاعٍ عَلَى الله عَلَى أَهْدِ وهو مَسْؤُلُ والمَدْرَاعِ عَلَى الله سَيْدِه وهو مَسْؤُلُ مَسْؤُلُهُ والعَبْدُ رَاعٍ عَلَى اللّه سَيْدِه وهو مَسْؤُلُ مَسُؤُلُ والمَدْرَاعِ عَلَى الله سَيْدِه وهو مَسْؤُلُ مَسْؤُلُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ال

لامطمع فى استقامتهن. قو ، وج فان قلت العوج من العيو كيف يصح منه أفعل التفضيل قلت إنه أفعل الصفة أو أنه أه الامتناع عند الالتباس بالصد فيث يتميز عنه بالقرينة جاز البناء منه فان قلت السكلام يتم من مذه المدينة ثب عدد من قلت توكيد معنى الكسر لأن الاقامة أثرها أظهر فى الجهة الاعلى و من أنها ستر من أعوج أجزاء الضلع فكائه قال خلقن من أعلى الضلع وهو أعوجه . قوله (هيه مفهول له القرله القراء الناع وهو أعوجه . قوله (هيه مفهول له القرله القراء الناق أى نتق لخوف النزول. قوله (كلكم)

فان قلت إن لم يكن له رعية فعلى من يكون راعيا قلت على أعضائه وجوارحه وقواهوحواسه . مرت فوائد الحديث في باب الجمعة في القرى ﴿ باب حسن المعاشرة ﴾ أي المخالطة و ﴿ سلمان ﴾ هو ابن عبدالرحمن الدمشتي و ﴿على بنحجر ﴾ بضم المهملة وإسكان الجيم وباثراء السعدى وراويه هشام المروزی مات سنة أربع وأربعين ومائتين و ﴿عيسى بن يُونس﴾ بن أبى اسحاق السبيعي ورواية هشام بن عروة عن أخيه عبد الله نادر والغالب روايته عن أبيه بدون واسطة الآخ و ﴿النسوة الاحدى عشرة ﴾ كاين من قرية من قرى اليمن . قوله ﴿ غَثُ ﴾ أى مهزول و ﴿ سهل ﴾ بالرفعوا لجر و ﴿ ينتقل ﴾ بالنصب و الانتقالهنا بمعنى النقل أى لا يأنى اليه أحد لصعوبة المسَلكولا يؤتَّى به الى أحد أى لاينقله الناس الى بيوتهم لرداءته وفى بعضها فينتقيمن النقى بكسر النون وهو المخأى يستخرج نقيه وحاصله أنه قليل الخبير من جهة أنه لحم الجمل لا لحم الغنم وأنه مهزول ردى. وأنه صعب التناول لا يوصل اليه إلا بمشقة شديدة أي خيره قليل ذا تاوصفة وعارضاً . الخطابي : المرادبقوله على رأس جبل أنه يترفع ويتكبر أى جمع الى قلة الخير التكبر وسوء الخلق وبقوله لا سمين فينتقل أنه ليس فيه مصلحة فيتحمل سوء عشرته بسببها . قوله ﴿ الثانية ﴾ واسمها عمرة بنت عمرو اليمني و ﴿ لا أبث ﴾ بالموحدة وفي بعضها بالنون أي لاأنشره ولا أشيعه . قوله ﴿أَنْلَاذُرُهُ ﴾ قالوا فيــه تأويلان لأن الهاء اماعاتدة الى الخبر أي خبره طويل ان شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمــامه لكثرته أو الى الزوج و تكون لا زائدة أي أخاف أن يطلقني فأذره وأقول والتأويل الثالث أن يقــال ان معناه أخاف أن أثبت خبره إذعدم التركهو الاثبات والتبيين واما ﴿ العجر والبحر ﴾ بضم العين فى الكلمة

زَوْجِي العَشَنَّقُ إِنْ أَنْطَقُ أَطَلَقُ وَإِنْ أَسُكُتْ أَعَلَقْ قَالَتِ الرَّابِعَـةُ زَوْجِي كَلَيْلِ بِهَامَةَ لاَحَرُّ وَلا تُوَلّا مَخَافَةً وَلا سَامَةً قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ وَإِنْ وَإِنْ أَكُلَ لَفَّ وَإِنْ فَرَبَ اشْتَفَّ وَإِنْ اصْطَجَعَ الْتَفَّ وَلا يُولِجُ الكَفَّ لِيَعْلَمَ البَثَقَالَتِ السَّابِعَةُ وَلا يُولِجُ الكَفَّ لِيعْلَمَ البَثَقَالَتِ السَّابِعَةُ السَّابِعَةُ السَّابِعَةُ السَّابِعَةُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْطَعْمَ الْمَالِيَةُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِيَةُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ ا

الاولى وضم الموحدة فىالثانية وفتح الجيم فيهما وبالراء فالمرادبهما عيوبه والمشهور فىالاستعالىأن يراد به الأموركام وقيل العجرة نفخةفي الظهر والبجرة نفخة في السرة. فان قلت لم خالفت عهدها حيث تعاهدن على أن لا يكتمن شيئاً من أخبارهم قلت قد ذكرت حيث قالت أخاف أن يطلقني وأنه صاحب العيوب مع أنه لا محذور فيه إذ لم يثبت إسلامهن حتى يجبعليهن الوفاء بالعقود. قوله ﴿ الثالثة ﴾ وهي بنت كعب اليماني و ﴿ العشنق ﴾ بالمهملة والمعجمة والنون المشددة المفتوحات وبالقاف الطويل أى انه طويل بلا طائل فان ذكرت عيوبه طلقني وان سكت عنه علقني فتركني لا عزبا و لا مزوجة كماقال تعالى « فتذروها كالمعلقة » قوله ﴿ الرابعة ﴾ واسمهامهددبفتحالميموسكرن الها. وفتح المهملة الأولىبنتأ بي هرومة بالراء المضمومة و ﴿ تَهَامَةٌ ﴾ بكسر الفوقانية هو اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز وهو من التهم بفتح الفوقانية والهاء وهو ركود الريح ويقال تهم الدهن إذا تغير فالمراد أنه كليل أهل مكة أي كليل أصحاب الأهن أو كليل ركدت الرياح فيه أو كليل الربيع وقت تغير الهواء من البرودة الى الحرارة وظهور اعتداله و ﴿القرِ﴾ بالضم البرد أى ليس فيه أذى بلهو راحة ولذاذة عيش كليل تهامة لذيذ معتدل ليسفيه حرمفرط ولا برد ولا أخاف له غائلة لكرمأخلاقه و لا ملالة لآله و لالى من المصاحبة . قوله ﴿ الخامسة ﴾ واسمها كبشة بالموحدة والمعجمة و ﴿فهـد﴾ بكسر الها. وصفته بالاغماض والاعراض وشبهته بالفهد لكثرة نومه يعني إذا دخـل البيت يكون في الاستراحة معرضا عما تلف من أمواله ومابق منها و ﴿أُسدُ﴾ بكسر السين تصفه بالشجاعة أي إذا صار بين الناس كان كالأسد يعني سهل مع الأحباء صعب على الأعدا. كقوله تعالى « أشدا. على الكفار رحما. بينهم » وقال بعضهم معنى فهد أنه إذا دخل البيت وثب على وثوب الفهدكائنها تريد المبادرة لجماعها . قوله ﴿ السادسة ﴾ واسمها هند و ﴿ اللَّف ﴾ في الطعامالاكثار منه مع التخليط في صنوفه حتى لا يبقى منه شيئاً و ﴿الاشتَفَافَ﴾ في الشرب أن

زَوْجِي غَياياءُ أَوْ عَياياءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاء لَهُ دَاء شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوَ جَمَعَ كُلَّالَكِ قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِي لَكُ قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الثَّامِنَةُ زَوْجِي رَفِيعُ

يستوحب جميع مافي الاناء مأخوذ من الشفافة بضم الشين المعجمة وهي ما بتي من المـــاء فاذا شربه قيل اشتفه . قوله ﴿ التف ﴾ أي ان رقد التف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم ماعندي من محبته وحزني من مفارقته . الجوهري : البث الحالو الحزن . الخطابي : معناه أنه يتلفف منتبذا عنها و لا يقرب منها فيولج كفه داخل ثوبها فيكون منه اليها ما يكون من الرجل الي المرأة ومعنى البث ماتضمر دمن الحزن على عدم الحظوة منه قال أبو عبيد أحسبهاكان بجسدها عيب أو دا. تحزن به وكأ نه لا يدخل يده فى ثوبها لئلا يمس ذلك فيشق عليها فوصفته بالمروءة وكرم الخلق ورد ابن قتيبة عليه بأنه قد ذمته في صدر الكلام فكيف تمدحه في آخره وقال ابن الأنباري الرد مردود لأن النسوة تعاقدن أن لا يكتمن شيئاً مدحا أو ذماً فمنهن منكانت أوصاف زوجها كلها حسنة فوصفته بها ومنهر بالعكس ومنهن من كانت أوصافه مختلفة منهما فذكرتهما كليهما . قوله ﴿ السابعة ﴾ هي بنت علقمة و ﴿عياياء﴾ بالمهملة والتحتانية و بالمد هو الذي عنى بالامر والمنطق و جمل عياياء إذا لميهتد للضراب والغياياء بالمعجمة من الغياية وهي الظلة ومعناه لا يهتدي الى مسلكه أو أنه كالظل المتكاثف المظلم الذي لا إشراق فيه أو أنه غطى عليه أموره أو أنه منهمك في الشر فال تعالى ﴿ فسوف يلقون غيا ﴾ وهذا شك من الراوى أو تنويع من الزوجة القائلة و ﴿ طباقاء ﴾ بالمهملة والموحدة والقاف ممدودا المطبقة عليه الأمور حمقا وقيل الذي يعجز عن الكلام فينطبق معناه و ﴿كُلُّ دَاءُ لَهُدَاءُ﴾ أي جميع أدواء الناس مجتمعة فيه و ﴿ شِجك ﴾ أى جرحك فى الرأس و ﴿ الفل ﴾ الكسر والضرب أى أنها معه بين شج رأس وضرب وكسر عضو أو جمع بينهما . قوله ﴿ الثَّامنة ﴾ وهي بنت أوس بالواو والمهملة ابن عبد ضد الحر و ﴿ المس ﴾ مضاف الى المفعول أى هو كظهر الارنب إذاوضعت يدك عليه والمقصود أنه لين الجانب كريم الخلق سهل المـأخذ و ﴿ الزرنب ﴾ بفتح الزاى وسكون الرا. وفتح النون ضرب من النبات طيب الرائحة قيل أرادت به ريح جسده وقيل طيب ثنائه فى الناس قوله ﴿ رفيع العاد ﴾ وصفته بالشرف وسناء الذكر والعاد في الأصل هوالعود الذي تعمدبهالبيوت أى بيته فى الحسب رفيع فى قومه وقيل ان بيته الذى يسكنه رفيع العاد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدونه وكذا بيوت الاجواد و ﴿ النجاد﴾ بكسر النون حمائل السيف وهو كناية عن

العماد طَويلُ النّجاد عَظيمُ الرَّماد قَريبُ البَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتِ العاشرَةُ زَوْجِي مَا النُّومَا مالكُ مَالكُ خَيْرُ مَنْ ذَلكَ لَهُ إِبلِ كَثير اتُ المُباركَ قَليلاتُ المَسارحِ وَإِذَا مَالكُ وَمَا مَالكُ مَالكُ خَيْرُ مَنْ ذَلكَ لَهُ إِبلِ كَثير اتُ المُباركَ قَليلاتُ المَسارح وَإِذَا سَمَعْنَ صَوْتَ الزَّهَرِ أَيْقَنَ أَنَّهُ نَ هُو اللّهُ قَالَت الحاديّة عَشْرَة زَوْجِي أَبُوزَرْعِ فَمَا أَبُوزَرْعٍ فَمَا أَبُوزَرْعٍ فَمَا أَبُوزَرُعٍ فَمَا أَبُوزَرُعٍ فَمَا أَبُوزَرُعٍ أَبُوزَرُعٍ فَمَا أَبُوزَرُعٍ أَنْ فَسَى اللّهُ مِنْ حُمِي فَبَجَحَتْ إِلَى فَسَى

طول القيامة و ﴿ عظم الرماد ﴾ عن الضيافة الآن كثرة الرماد مستلزمة لكثرة الطبخ المستلزمة لكثرة الأضياف لموقيل لأن ناره لا تطفأ في الليل ليهتدي به الضيفان والأجواد يعظمون النيران في ظلام الليل و يو قدونها على التلال لاهتداءااضيف به و ﴿ النادي ﴾ بالياءهو الأصل لكن المشهور في الرواية حذفها وبه يتم السجع وهو مجلس القرم تصفه بالكرم والسؤدد لأنه لايقرب من النادي الامن هذه صفته لأن الضيفان يقصدون النادي يعني ينزل بين ظهراني الناس ليعلموا مكانه فينزلوا عنده واللئام يتباعدون منه فرارا من نزول الضيف ولم يتحقق لنا اسم التاسعة ولا نسبها وكذلك الأولى . قوله ﴿ العاشرة ﴾ واسمها كبشة مثل الخامسة بنت الارقم بالراء والقاف و ﴿ ما مالك ﴾ هو للتعجب والتعطيم . فان قلت ما المشار اليه بقوله ذلك قلت إشارة الى مالك أى خير من كل مالك والتعميم يستفاد مر ن المقام أو هو نحو تمرة خير من جرادة أي كل تمرة خير من كل جرادة أو هو إشارة الى مافى ذهن المخاطب أى مالك خير مما فى ذهنك من ملاك الأموال أو هو خير مما أقوله وهو أن له إبلا كثيرة يتركها معظم أوقاتها بفناء داره لايوجهها تسرح إلاقليلا قدر الضرورة حتى إذا نزل به الضيف كانت الابل حاضرة فيقريه من ألبانها ولحومها و ﴿ المزهر ـ \* بكسر الميم العود الذي يضرب أي ان زوجها عودالابل إذا نزل بهالضيفان أتاهم بالعيدان والمعازف وآلات الطرب ونحر لهم منها فاذا سمعت الابل صوت المزهر علمن يقينا أنه قدجاءه الضيفان وأنهن منحورات هوالك . قوله ﴿ الحادية عشر ﴾ وفي بعضها الحادي عشرة وفي بعضها الحادية عشرة والأصح هو الأخير وهي أم زرع بفتح الزاى وإمكان الراء وبالمهملة بنت أبى ساعدة اليمني وهذا الحديث مشهور بحديث أم زرع و ﴿ أَنَاسَ ﴾ بالنون والألف والمهملة أى حرك والنوس الحركة أى حلانى قرطه فأذناى يتحركان لكثرتها و ﴿عضدى﴾ أيضا بلفظالتثنية وهما إذاسمنا سمن البدن كله فالمقصود أنه أليمنى وملاً بدنىشحا و ﴿ بجحنى ﴾ من التبجيح بالمرحدة والجيموالمهملة وبجحت وَجَدَنَى فَي أَهْلِ غُنَيْمَة بِشَقَّ جَعَلَنَى فَي أَهْلِ صَهِيلِ وَأَطِيطَ وَدائِس وَمُنَقَّ فَعَنْدَهُ أَوْ لَهُ فَلا أُقَبَّحُ وَأَرْقُدُ فَا تَصَبَّحُ وَأَشْرَبُ فَا تَقَمَّحُ أُمُّ أَنَّى زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَنَى زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَنَى زَرْعٍ فَمَا أَمُّ أَنِي زَرْعٍ فَمَا أَمُّ أَنِي زَرْعٍ فَمَا أَنْ أَبَى زَرْعٍ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ عُمُكُومُها رَداحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ ابْنُ أَبَى زَرْعٍ فَمَا ابْنُ أَبَى زَرْعٍ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَة وَيُشْبِعُهُ ذَراعُ الجَفْرَة بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ طَوْعُ أَبِها فَصَالًا اللهِ فَرَوْعٍ طَوْعُ أَبِها اللهَ فَرَوْعِ طَوْعُ أَبِها اللهُ فَي رَرْعٍ طَوْعُ أَبِها اللهِ فَي يَشْبُعُهُ فَرَاعُ الْجُفْرَة بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ طَوْعُ أَبِها اللهِ فَي أَنْ فَي رَرْعٍ طَوْعُ أَبِيها فَي اللهِ فَي أَنْ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي أَنْ إِنْ أَنْ اللّهُ فَي اللّهِ فَي أَنِي اللّهُ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فَي فَي اللّهُ فَي قَالِمُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ وَيُشْلِمُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ

بكسر الجيم وفتحها لغتان وكلمة ﴿ نفسى ﴾ فاعلة ومعناه فرحنى ففرحت نفسى وقيل عظمنى فعظمت فان قلت مافائدة لفظـة ﴿ إِلَى ﴾ قلت التأكيد إذ فيه التجريدوبيان الانتهاء و ﴿ الغنيمة ﴾ مصغر الغنم أى أن أهلها كانوا أصحاب غنم و ﴿ الشقَ ﴾ بكسر الشين وفتحها موضع وقيل أى شق الجبل لقلتهم وقلة غنمهم وشقالجبل ناحيته وقيل بضيق العيش وجهد ومشقة وفيه ثلاثة أقو الور الصهيل ﴾ أصوات الحيل و ﴿ الأطيط ﴾ أصوات الآبل من ثقل حملها والعرب لاتعتد بأصحاب الغنم وإنمــا يعتدون بأصحاب الخيل والابل و ﴿ الدائسَ ﴾ هو الذي يدوس الزرع في بيدره و ﴿ المنتَى ﴾ هو الذي ينقيه من التبنونجوه بالغربالوغيره أي أنهم أصحاب الزراعات وفي بعضها بكسرالنون من الانقاق بالنون والقافين يقال أنقأى صار ذا نقيق وهو صوت المواشي تصفه بكثرة الأمو الوجمعه بين صنوفها. قوله ﴿ فَلَا أَقْبِحَ ﴾ أَى لا يقبح قولى فيردبل يقبل سي و ﴿ أَتَصْبِحِ ﴾ أَى أَنَامِ الصَّبْحَةِ أَى انها مكفية بمن يخدمها و ﴿ أَتَقْنَحَ ﴾ بالقاف والنون والمهملة أي أقطع الشراب وأتمهل فيه وأتعطف منه وقيل هوالشرب بعد الرى وقال بعضهم هو بالميم وهو أصح ومعناه أروى حتى أدع الشراب عن شدة الرى قال أبو عبيدة ولا أراها قالت هـذا الا لعزة المـاء عندهم. قوله ﴿عَكُومُهَا ﴾ هو جمع عكم بالمهملة والكاف وهو العدل والوعاء الذي فيه الطعام والمتـاع و ﴿ الرداح ﴾ بفتح الراء وتخفيف المهملة الأولى العظيم الثقيل . فان قلت الرداح مفرد والعكوم جمع قلت أرادكل عكم رداح أو أن يكون الرداح ههنا مصدراً كالذهاب و ﴿الفساح﴾ بفتح الفا. وخفة المهملة الأولى الواسع و ﴿ الفصاح ﴾ مثله . قوله ﴿ مسل ﴾ بفتحالميم والمهملة وشدة اللام مصدر بمعنى المسلول أو اسم مكان و ﴿الشَّطَّبُّ ﴾ بفتح المعجمة السعفة الرطبة الخضراء وبالضم مفرد الشَّطب وهي الطريق التي فى متن السيف أى أنه خفيف اللحم و ﴿ الجفرة ﴾ بفتح الجيم وبالفاء والراء الآنثى من أولاد المعز

وَطَوْعُ أُمّها وَمِلْ كَسَابُها وَغَيْظُ جَارَتِهَا جَارِيَهُ أَبِي زَرْعِ فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعِ لاَ تُنْفَيْنَا وَلا تَمْ لَا يَتْنَا تَعْشيشًا وَلا تَمْ لَا يَتْنَا تَعْشيشًا وَلا تَمْ لَا يَتْنَا تَعْشيشًا وَلا تَمْ لَا يَتُنَا تَعْشيشًا وَلا تَمْ لَا يَتَنَا تَعْشيشًا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهُدَيْنِ قَالْتَ خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالأَوْطَابُ ثَمْخَضُ فَلَقِي آمْ أَةً مَعَها وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهُدَيْنِ قَالَتُ خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالأَوْطابُ ثَمْخَضُ فَلَقِي آمْ أَةً مَعَها وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهُدَيْنِ يَعْبَانِ مِنْ تَحْت خَصِرِها بِرُمَّا نَتَيْنُ فَطَلَقَنَى وَنَكَرَحُها فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْت خَصِرِها بِرُمَّا نَتَيْنُ فَطَلَقَنَى وَنَكَرَحُها فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً عَلَيْ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ كُلّ رَاجُحَةً شَرِيّاً وَأَخَذَ خَطّياً وَأَرَاحَ عَلَى نَعَا ثَرِيّاً وَأَعْطانِي مِنْ كُلّ رَاجُحَةً مَرِيّاً وَأَوْاحَ عَلَى نَعَا ثَرِيّاً وَأَعْطانِي مِنْ كُلّ رَاجُحَةً مَرِيّاً وَأَوْحَالَ مَنْ كُلّ رَاجُحَةً مَا مُونَا وَاللّهُ مِنْ كُلّ رَاجُحَةً مَنْ مَا مُونَا وَاللّهُ مِنْ كُلّ رَاجُحَةً مَا يَعْمَا وَلَا فَا عَطانِي مِنْ كُلّ رَاجُحَةً مَا مُؤْمِلُونَ مَنْ كُلُ مَا مُنْ كُلّ رَاجُحَةً مَا مُونَا وَالْمَانِي مِنْ كُلّ رَاجُحَةً مُونِ مَا مُونَا وَالْمَانِ مَا مُنْ كُلُ مَا مُونَا وَالْمَانِ مَا لَعْمَالُونُ مِنْ كُلُ رَاجُحَةً وَمُونُ وَالْمُوالِقُ مِنْ كُلُونُ وَالْمَالِقُ مَنْ كُلُولُونُ مَا مُؤْمِلُونُ وَالْمُعَلِقُ مَا مُونُ وَلَوْمُ وَالْمُوالِقُ مِنْ كُلُ مَا مُنْ كُلُولُ مَا مُؤْمِلُونُ مَا مُنْ كُلُونُ وَلَا لَعْمَا فَا مِنْ كُولُ مُوا مُولِولًا فَيَعَا مُؤْمِلُتُهُ وَاللّهُ مَا مُنْ كُولُ مَا مُولِقُولُ مُولِقُولُ مَا مُنْ مُولِقُولُ مُعْلَقُولُ مُنْ مُنْ فَعُلَقُونُ مَنْ مُولِولًا فَيْ مُنْ مُنْ مُولِولًا مُعْلِقُ مُولِولًا مُعَلَّقُولُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِلْ مُولِولًا مُعَلِقًا فَا مُعَلِقًا فَا مُولِولًا مُعْتَلُونُ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِولًا مُولِولًا مُولِولًا مُعْمَا مُولِولًا مُعْلَقُ مُنْ مُنْ مُولِولًا مُولِولُولُولُولُولُولُولُ

مابلغتأربعة أشهر أى أنه قليل الأكل ﴿ وطوع أبيها ﴾ أى مطيعة منقادة لأمره و ﴿ مل مُكساتها ﴾ أى ممتلئة الجسم سمينة و ﴿ الجارة ﴾ الضرة أى يغيظها ماترىمن حسنها وجمالها وعفتها وأدبها. قوله ﴿ لَا تَبَثُ ﴾ بالموحدة بين المثناة والمثلثة وفي بعضها بالنور أي لا تشيع سرنا بل تكتمه كله و ﴿لا تنقث﴾ بالنون وضم القاف و المثلثة ﴿و تنقيثا﴾ مصدر من غير فعله عكس قوله تعالى «و أنبتها نباتا حسنا ، وفى بعضها بكسر القاف الشديدة و ﴿ الميرة ﴾ بكسر الميم ما يحلبه البدوى من الحضر من الدقيق ونحوه أي لا تفسدها ولا تفرقها ولا تسرع بالسير اليهاو غرضها وصف أمانها و ﴿ تعشيشا ﴾ بالمهملة وباعجام الشين ألمى لا تترك الكناسة والقامة مفرقة فى البيت كعش الطائر بل هى مصلحة للبيت معتنية بتنظيفه ولميل معناه لا تخوننا فى طعامنا فتخبئه فى زوايا البيت كاعشاش الطير وروى باعجام العين من الغش في الطعام وقيل من النميمة أي لا تتحدث بها . الخطابي : التعشيش من قولهم عشش الخبز إذا تكدح وفسد أى انها تحسن مراعاة الطعام وتعهده بأن تطعمأولافأولا ولاتغفل عن أمره فينكدح ويفسد في البيت. قوله ﴿ الأوطاب ﴾ جمع الوطب وهو سقاء اللبن خاصة وهو جمع على غير قياس و ﴿ المحض ﴾ أخذ الزبد من اللبن و ﴿ الحصر ﴾ وسط الانسان أى انها ذات كلفين عظيمين وثديان طغيران كالرمانتين كلما تحركت كان كل كفل منها كطفل يلعب من كثرة تحركه بالرمانتين لأن تحرك الكفل مستلزم لتحركااثدى وقيلمعناء أنلها كفلاعظيما إذا استلقت على قفاها نبا الكفل عن الأرض حتى تصير تحتها فجوة تجرى فيها الرمان. قوله ﴿سريا﴾ بالمهملة وخفة الراء السيد الشريف و ﴿ الشرى ﴾ بالمعجمة وتخفيف الراء الفرس الذي يستشري في سيره أى يلج ويمضى بلا فتور وانكسار و ﴿ الخطى ﴾ بفتح المعجمة وكسر المهملةالشديدةالرمحالمنسرب

زَوْجًا وَقَالَ كُلِي أُمَّ زَرْعِ وَميرى أَهْلَكَ قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْء أَعْطَانيه مَابَلَغَ أَصْغَرَ آنيَـة أَبِي زَرْعِ قَالَتْ عَائْشَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعِ لِأُمِّ زَرْعِ قَالَ أَبُو عَبْد الله قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هشام وَلا تُعَشَّشُ يَيْنَا تَعْشيشًا قَالَ أَبُوعَبْد الله وَقَالَ بَعْضَهُمْ فَأَتَّقَمَّحُ بالميم وَهٰذا ١٨٦٢ أَصَحُّ عَدَّنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدُ حَدَّنَنَا هَشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائَشَةَ قالَتْ كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحَرَابِهِمْ فَسَتَرَنَى رَسُولُ الله صَلَّى

الى الخط وهي قرية في ساحل البحر عند عمان والبحرينوفيها تثقف الرماح في غاية الجودة و ﴿ أَرَاحِ ﴾ من الاراحة وهي السوق الى موضع المبيت و ﴿ الثرى ﴾ بالمثلثة وكسرالرا. الحفيفةوشدة التحتانية الكثير من المال و ﴿ كُلُّ رَائِحَةً ﴾ أي ما يروح من النعم والعبيد والاما. و ﴿ زُوجًا ﴾ أي اثنين ويحتمل أنها أرادت صنفا. قوله ﴿ وميرى ﴾ بكسر الميم أي أعطى أهلك وصليهم و ﴿ أصغر الآنية ﴾ أى أقل الظروف المستعملة في البيت يعني كل عطائه لا يساوى بعض عطائه الأصغر وكثيره لا يوازن قليـله الاحقر . قوله ﴿كنت لك﴾ قاله رسول الله صلى الله عليـه وسـلم تطييبا لنفسها وإيضاحا لحسن معاشر ته إياها و ﴿كَانَ﴾ هي زائدة أي أنا لك وفيه أن المشبه بالشيء لايلزم كونه مشله فى كل شيء وأن كنايات الطلاق لايقع بها الطلاق إلا بالنية لانه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كنت لككا بى زرع ومن أفعاله أنه طلق امرأته ولم يقع عليه صلى الله عليــه وسلم طلاق بتشبيهه لكونه لم ينو الطلاق وفى بعض الروايات انى لا أطلقك وفيه جواز الاخبار عن الأمم السالفة وقال بعضهم وما ذكر من أزواجهن مما يكره لم يكنذلكغيبة لكونهم لايعرفون بأعيانهم وأسمائهم . قوله ﴿ سعيد بن سلمة ﴾ بالمفتوحات . قال الغسانى صوابه في هـذه المتابعـة كما فى بعض النمخ هو قال أبو سلمة عن سعيد بن سلمة عن هشام ولا تعشش و ﴿ أبو سلمة ﴾ هو موسى بن إسماعيل التبوذكي بفتح الفوقانية وضم الموحدة وفتح المعجمة و ﴿ ابن سلمة ﴾ هو أبو الحسام المخزومي بالمعجمة والزاي و (هشام) هو ابن عروة وهكذا في صحيح مسلم. قوله (هشام) أى ابن يوسف الصنعاني و ﴿معمر ﴾ بفتح الميمين و ﴿الحبش﴾ هو الجنس المعروف من السودان اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَنَا أَنْظُرُ فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجارِيَةِ اَلْحَدِيثَةِ السِّنَ تَسْمُعُ اللَّهُوَ

(والحراب) جمع الحربة و (اقدروا) بضم الدال وكسرها لغتان أى قدروا رغبتها فى ذلك الى انتهى و (الحديثة السن) أى الشابة فانها تحب اللهو والتفرج والنظر الى اللعب حبا بليغا وتحرص على ادامته ما أمكنها ولا تمل ذلك إلا بعد زمان طويل ومر الحديث فى كتاب صلاة العيد وفيه ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من حسن الرأفة والرحمة وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف عليه الصلاة والسلام (باب موعظة الرجل) قوله (أبو اليمان) بفتح التحتانية وخفة الميم وبالنون اسمه الحكم بفتحتين و (عبد الله بن عبد الله بن أبى ثور) بلفظ الحيوان المشهور النوفلي و (عدلت معه) أى عن الطريق مستصحبا بمطهرة الماء و (تبرز) أى ذهب الى البراز

عُمَرُ الحَديثَ يَسُوقُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجِارٌ لِي مَنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بِن زَيْد وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّرُولَ عَلَى النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَـّلُمَ فَيَنْزُلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فاذا نَزَلْتُ جُئْتُهُ بَمَا حَدَثَ مِنْ -َعَبِر ذٰلِكَ الَيْومِ مِنَ الْوَحْى أَوْ غَيْرِه وَ إِذَا نَزَلَ فَعَـلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَكُناًّ مَعْشَرَ قُرَيْش نَغْلُب النَّساءَ فَلَكَّ اللَّهُ عَلَى الأَّنْصار إِذَا قَوْمٌ تَعْلَبُهُمْ نَسَاؤُهُمْ فَطَفْقَ نَسَاؤُنَا يَأْخُـذْنَ من أَدَب نساء الأَنْصَار فَصَخْبُتُ عَلَى امْرَأَتَى فَرَاجَعَتْني فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجعني قَالَتْ وَلَمَ تُنْكُرُ أَنْ أَرَاجِعَـكَ فَوَالله إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَيْرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفَّزْعَنِي ذَلْكَ وَقُلْتُ لَمَكَ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَـلَ ذٰلِكَ مَنْهُنَّ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَى "ثيابِي فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَمَا أَيْ حَفْصَـةُ أَتُّغَاضِبُ إِحْـدا كُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُومَ حَتَّى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ قَدْ خَبْتِ وَخَسَرْتِ أَفَتَـأَمْنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لغَضَب رَسُوله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَتَهُلْكَى لَاتَسْتَكْثرى النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه

لقضاء الحاجة و ﴿أُمِيةٍ﴾ بضم الهمزة وتخفيف الميم وتشديد التحتانية و ﴿عوالى المدينة﴾ القرى التى بأعلاها على أربعة أميال وأكثر وأقل و ﴿معشر﴾ منصوب على الاختصاص و ﴿صخبت﴾ بكسر المعجمة من الصخب وهو الصياح وفى بعضها صحت من الصياح و ﴿جمعت ثيابى على﴾ أى

وَسَلَّمَ وَلَا تُرَاجِعِيه في شَيْء وَلاَ تَهْجُريه وَسَليني مَابَدَالكَ وَلاَ يَغَرَّنْكَ أَنْكَانت جارَ تُكأُوْضَاً مِنْكُواً حَبَّ إِلَى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَايْهُ وَسَلَّمَ يُرِيدُعا نَشَةَ قَالَ عُمَرُ وَكُناً قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ عَلَىَّانَ تُنْعُلُ الْحَيْلُ لَغَرْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتُـه فَرَجَعَ إِلَيْنَا عَشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَثُمَّ هُوَ فَفَرَعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ اليَوْمَ أَمْنُ عَظيمُ قُلْتُ مَاهُوَ أَجَاءَ غَسَّانُ قَالَ لَا بِلَ أَعْظُمُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَهْوَ لَ طَلَّقَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ نَسَاءَهُ فَقُلْتُ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسرَتْ قَدْ كُلِنْتُ أَظُنُّ لَهُ ذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَىَّ ثيابِي فَصَلَّيْتُ صَلاةَ الفَجْرِ مَلَعِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَّلَمَ فَدَخَلَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْــه وَسَلَّمَ مَشْرَبَةً لَهُ فَاءَتَزَلَ فيهَا وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فاذَا هَى تَبْكَى فَقُلْتُ مَا يُبْكَيْكُ أَكُمْ أَكُنْ حَذَّرْ تُكُ هٰذَا أَطَلَّقَـَكُنَّ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَاأَدْرِى هَاهُوَذَا مُعْتَزَلٌ فِي الْمَشْرَابَة نَغَرَجْتُ خَيْتُ إِلَى المنْ بَر فَاذَا حَوْلَهُ رَهْظٌ يَبْكَى بَعْضُهُمْ جَفَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ جَعْتُ المَشْرُ بَهَ الَّتِي فَيَهَا الَّنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

تهیأت مشمرا عن الله الجد و ﴿ بدالك ﴾ أی ظهروسنح لك من الحاجات و ﴿ جارتك ﴾ أی ضرتك ﴿ أوضاً ﴾ أی أحسن و ﴿ غسان ﴾ بفتح المعجمة وشدة المهملة ملك من ملوك الشام و ﴿ تنعل الحيل ﴾ أی تستعد لقتالنا و ﴿ عبید ﴾ بتصغیر ضد الحر ابن حنین مصغر الحن بالمهملة و النون المشددة مولى زیدبن الخطاب العدوی و ﴿ هذا ﴾ أی التطلیق أو الاعتز ال علی الروایتین و ﴿ مشربته ﴾ فتح

وَسَـلَّمَ فَقُلْتُ لَغُلَامَ لَهُ أَسْوَدَ اسْتَأْذِنْ لَعُمَرَ فَدَخَلَ الغُـلَامُ فَـكَلَّمَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كَلَّمْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكُرْ تُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَ فْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الدِّينَ عَنْدَ المنْبَرَ ثُمَّ غَلَبْنَي مَاأَجِدُ فَجُئْتُ فَقُلْتُ للْغُلِلَمِ اسْتَأْذَنْ لَعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكُرْ تُكَ لَهُ فَصَمَت فَرَجَعْتُ جَعْتُ خَلَسْتُ مَعَ الرَّهْط الَّذينَ عندَ المنْبَرثُمَّ غلَبَى مَا أَجِدُ فَحَتْ الغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لَعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىَّ فَقَالَ قَـدْ ذَكَرْ تُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَلَكَّا وَلَيْتُ مُنْصَرِفًا قالَ إِذَا الغُلامُ يَدْعُونِي فَقَالَ قَدْ أَذَنَ لَكَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلّمَ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ فَأَذَا هُوَ مُضْطَجعٌ عَلَى رمال حَصِير لَيْسَ بَيْنَـهُ وَبَيْنَهُ فُو اشْ قَدْ أَثَرَّ الرِّمالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكَّنَّا عَلَى وسادَة مِنْ أَدَم حَشُوهُ اليفُ فَسَلَّتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائَمٌ يَارَسُولَ الله أَطَلَّقْتَ نساءَكَ فَرَفَعَ إِلَىَّ بَصَرَهُ فَقَالَ لا فَقُلْتُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَّا قَائَمٌ أَسْتَأَنْسُ يارَسُولَ الله لَوْ رَأَيْتَنَى وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَغْلَبُ النِّساءَ فَلَمَّا قَدَمْنَا المَدينَةَ إِذَا قَوْمَ تَغْلَبُهُمْ

الميم وإسكان المعجمة وفتح الرا. وضمها أى غرفته و ﴿ الرمال ﴾ بضم الرا. وخفة الميم بمعنى الترميل فعيل بمعنى المغول فهو كالعجاب بمعنى العجيب وبكسر الرا. جمع المرمل وهو المنسوج ويقال رملت الحصير أى نسجته و ﴿ الأدم ﴾ بفتحتين جمع الأديم و ﴿ استأنس ﴾ أى استأذن الجلوس عندرسول الله

نساؤُهُمْ فَتَبَسَّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْتُ يارَسُول الله لَوْ رَأَيْنَنَي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا لايَغُرَّ نَكَ أَنْكَانَتْ جارَ تُك أَوْضَأَ مِنْك وَأَحَبُّ إِلَى النَّيّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يُريدُ عائِشَةَ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ تَبَسَّمَةً أُخْرَى فَجْلَسْتُ حَيْنَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ فَرَفَعْتُ بَصَرَى فَي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَارَأَيْتُ فَي بَيْتُهِ شَيًّا يَرِدُ البَصَرَ غَيْرَ أَهَبَة ثَلَاثَة فَقُلْتُ يارَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَى أَمَّتَكَ فَانَّ فارسًا وَالرُّومَ قَـدْ وُسَّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا الدُّنيَا وَهُمْ لايَعْبُدُونَ اللهَ كَفَلَسَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَكَانَ مُتَّكَعًا فَقالَ أُوَفِي هٰذَا أَنْتَ يَا ابِنَ الْخَطَّابِ إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ نُجُمِّلُوا طَيّباتِهِمْ فِي الْحَياةِ الدُّنيا فَقُلْتُ يِارَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِر لِي فَاعْتَزَلَ النبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نساءَهُ مِنْ أَجْلِ ذٰلكَ الْحِديث حينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَــةُ إلى عائشَةَ تَسْعًا وَعُشرينَ لَيْلَةً وكانَ قالَ ما أَنا بَداخلَ عَلَيْنَ شَهْرًا من شـدّة مَوْجَدَته عَلَيْهَنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللهُ فَلَتَّا مَضَتْ تَسْعٌ وَعَشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى

صلى الله عليه وسلم والمحادثة معه وأتوقع عوده الى الرضا وزوال غضبه و ﴿ الآهب ﴾ قال الجوهرى:
الاهاب الجلد ما لم يدبغ والجمع أهب بالمفتوحتين على غير قياس وقيل بالضم وهو القياس. قوله
﴿ أوفى هذا أنت ﴾ الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر بعدالهمزة أى أأنت في مقام استعظام
التجملات الدنيوية واستعجالها وذلك الحديث إشارة الى ماروى أنه صلى الله عليه وسلم خلا بمارية
بكسر الراء وخفة التحتانية القبطية في يوم عائشة وعلمت به حفصة فأفشته حفصة الى عائشة رضى
الله عنهما و ﴿ الموجدة ﴾ بفتح الميم وكسر الجيم الحزن و ﴿ عاتبه الله تعالى ﴾ بقوله تعالى «لم تحرم

عائشَة فَبَدَأ بِها فَقالَت لَهُ عائشَةُ يارَسُولَ الله إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لِاتَدْخُلَ عَلَيْنا شَهْرًا وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تَسْعِ وعشرينَ لَيْلَةً أَعَدُها عَدًا فَقالَ الشَّهْرُ تَسْعًا وَعشرينَ لَيْلَةً قَالَتْ عائشَةُ ثُمَّ الشَّهْرُ تَسْعًا وَعشرينَ لَيْلَةً قَالَتْ عائشَةُ ثُمَّ الشَّهُ تَعالَى آيةَ التَّخَيْرِ فَبَدَأ بِي أَوَّل امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْ تَهُ ثُمَّ خَيْرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُنْنَ مثلَ مَاقَالَتْ عائشَةُ

إلَى عَنْ مُقَاتِلِ اللهُ أَخْ بَاذُن زَوْجِهَا تَطَوُّعًا صَرْتُنَا نُحَدَّدُ بَنُ مُقَاتِلِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا تَصُومُ اللَّهُ أَهُ وَبَعْلُهُا شَاهُدُ إِلَّا بَاذْنِهُ

ما أحل الله لك» وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال لحفصة لا أعود اليها فا كتمى على فانى حرمتها على نفسى و ﴿ آية التخيير ﴾ هى قوله تعالى دياأيها النبى قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيما » مر الحديث فى كتاب المظالم فى باب الغرفة وفيه جواز احتجاب الامام فى بعض الأوقات لحاجتهم اليه وأن الحاجب إذا علم منع الاذن بسكوت المحجوب لم يأذن ووجوب الاستئذان و تركراره و تأديب الرجل ولده والتقلل من الدنيا والزهادة فيها والحرص على طلب العلم وقبول خبر الواحد وأخذ العلم عن المفضول وأن الانسان إذا رأى صاحبه مهموما يزيل غمه و توقير الكبار و خدمتهم و الخطاب بالألفاظ الجميلة حيث قال جارتك و لم يقل ضرتك وقرع الباب للاستئذان و نظر الانسان الى نواحى بيت صاحبه إذا علم عدم كراهته لذلك وهجران الزوج عن زوجته . قوله ﴿ محمد بن مقاتل ﴾ بالقاف وكسر الفوقانية و ﴿ معمر ﴾ بفتح الميمين و ﴿ همام بن منبه ﴾ بصيغة فاعل التنبيه قوله ﴿ شاهد ﴾ أى مقيم فى البلد إذلوكان مسافرا فلها الصوم لأنه الميمين و ﴿ همام بن منبه ﴾ بصيغة فاعل التنبية قوله ﴿ شاهد ﴾ أى مقيم فى البلد إذلوكان مسافرا فلها الصوم لأنه

المُ اللُّهُ اللَّهُ المُرْأَةُ مُهَاجِرَةً فُواشَ زَوْجِهَا صَرْثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارَ 6713 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شَعْبَةً عَنْ سُلَمْانَ عَنْ أَبِي حازِم عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضي اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فرآشـه فَأَبُّ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتُهِ اللَّالِ كُذُ حَتَّى تُصبحَ صَرْثُ مُحَدَّدُ بِنْ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا مُعَبَدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَت المَرْأَةُ مُهاجِرَةً فرَاشَ زَوْجِها لَعَنَتْها المَلَائكَةُ حَتَّى تَرْجَعَ لَمْ صَفَّ لَا مَا أَنَّ لَكُمْ أَةً فَي بَيْت زَوْجِهَا لِأَحَد إِلَّا بِاذْنِه صَرْثُنَا أَبُو الْهَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَّلَمَ قَالَ لَايَحَلُّ للْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُها شَاهُدُ إِلَّا بِاذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِاذْنِهِ وَمِا أَنْفُقَتْ مِنْ نَفَقَة عَنْ غَيْر أَمْرِه رَهُ وَرَدُ مِنْ اللَّهِ مُعْرُهُ وَرَرَاهُ أَبُوالزَّنادَ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ فى الصُّوم

مَ مَسَدُّدُ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَى عُمْانَ

ءَنْ أُسَامَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةَ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الجَدِّ عَبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النار قَدْ أَمْرَ بهمْ إلى النار وَقَمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَاذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النَّسَاءُ

إ بَ كُفْرَانِ العَشيرِ وَهُوَ الزَّوْجُ وَهُوَ الْخَليطُ مِنَ الْمُعَاشَرَة فيه عَنْ ٨٦٩ أَبِي سَعيد عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ **صَرَّنَا** عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا

فان النصف غالبًا يأكله الزوج والنصف الزوجة فاذا أنفقت الكل فتغرم النصف للزوج.الخطالي. أما الصوم فانما هو في التطوع دون فرض رمضان فاذا كان ذلك قضاءاً للفائت من رمضان فانها تستأذنه أيضاً فيه مابين شوال إلى شعبان لأنه يصيرمضيقا وهذا على أن حق الزوج محصورالوقت فاذا اجتمع مع سائر الحقوق التي تدخلها المهلة كالحج قدم عليها وأما الانفاق فكل ما أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوق مايجب لها من القوت بالمعروف غرمت شطره يعني قدر الزيادة على الواجب لهاقال وأما ماروى البخارى غيره حديث آخريخالف معناه وهوأنه قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره فهو إنما يتأول على أن تكون المرأة قد خلطت الصدقة من ماله بالنفقة المستحقة لها حتى كانتا شطرين . قوله ﴿ أَبُو الزِّنَادَ ﴾ بالنَّون هو عبد الله ابن ذكوان و ﴿ مُوسَى ﴾ لم يتحقق لى نسبه وقيل هوابن أبي عثمان التبان بفتح الفوقانيةوشدة الموحدة و بالنون و ﴿ تابعه في الصوم فقط ﴾ أي لم يرو الاذن والانفاق. قوله ﴿ التيمي ۖ بفتح الفوقانية وإسكان التحتانية سلمان و ﴿ أبو عثمان﴾ هو عبد الرحمن النهدى بفتح النون وتسكين الهاء وبالمهملة و ﴿أَسَامَةٍ ﴾ هو ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم و ﴿ الجدُّ بفتح الجيم الغنى وهم محبوسون على باب الجنة أو على الأعراف. قوله ﴿ كَفُرَانَ ﴾ هو ضد الشكر و ﴿ العشير ﴾ بمعنى المعاشر وهو المخالط وإنما قال ﴿ وفيه ﴾ أى في هـذا المعنى وروى عن أبي سعيدكما تقدم في

مَالِكَ عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ خَسَفَت الشَّمْسُ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَالناسُ مَعَهُ فَقَامَ قيامًا طَو يلَّا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ ثُمّ رَكَعَ رَكُوعاً طَويلَاثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قياماً طَويلاً وَهْوَدُونَ القيام الأُوَّل ثُمَّ ركَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْرُكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيامًا طَوِيلًا وَهْوَ دُونَ القيام الْأُوَّل ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَويلًا وَهْوَ دُونَ الَّرَكُوعِ الأُوَّل ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قيامًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ القيام الأُوَّال ثُمَّ ركَعَ ركُوعًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّل ثمَّ رَفَعَ ثمَّ سَجَدَ ثمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّت الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانَ مَنْ آيَاتِ اللَّهَ لَا يَخْسَفَانَ لَمَوْتَ أَحَدُ وَلَا لَحِيَاتِهِ فَأَذَا رَأَيْتُمْ ذَٰلِكَ فَاذْ كُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَارَسُولَ الله رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا في مَقامكَ هذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكُمْكُمْتَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتَ منها عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَـٰذُتُهُ لَأَ كُلْتُمْ مُنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَكَاليَوْم مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلُهَا النَّسَاءَ قَالُوا لَمَ يَارَسُولَ اللَّهَ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ

باب ترك الحائض الصوم و ﴿ زيد بن أسلم ﴾ بلفظ أفعل المـاضى و ﴿ عطاء بن يسار ﴾ ضد اليمين و ﴿ تـكعكعت ﴾ بالمهملتين أى تأخرت ومر الحديث مرارا . قوله ﴿ عثمان بن الهيثم ﴾ بفتح الها.

يَكُفُرْنَ بِاللهَ قَالَ يَكُفُرْنَ العَشيرَ وَ يَكُفُرْنَ الإِحْسانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهِنَ اللهَ اللهُ قَالَ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ قَالَ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

مُ سَبِّ لَوْ جَكَ عَلَيْكَ حَقَّ قَالَهُ أَبُو بُحَيْفَةَ عَنِ الَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّتَنِي وَسَلَمَ مَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّتَنِي اللهُ عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ الله بْنُ يَعْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ بُنُ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ أَنْ أَنْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ أَنْ أَنْ تَصُومُ النَّهَ الرَّوْتَقُومُ اللَّيْلُ قَلْتُ بَلَى يَارَسُولَ الله قَالَ فَلا تَفْعَلْ صُمْ وأَفْطُرْ اللهُ قَالَ فَلا تَفْعَلْ صُمْ وأَفْطُرْ

وإسكان التحتانية وفتح المثلثة البصرى و ﴿عوف﴾ بفتح المهملة وتسكين الواو وبالفاء الأعرابي و ﴿أبو رجاء﴾ ضد الخوف اسمه عمران العطاردى وأما عمران شيخه فهو ابن حصين بضم المهملة الأولى الحزاعى وفى الحديث فضيلة الفقراء وأن الجنة مخلوقة و ﴿أبوب﴾ أى السختياني و ﴿سلم﴾ بفتح المهملة وإسكان اللام ﴿ ابن زرير ﴾ بفتح الزاى وكسر الراء الأولى البصرى وهما يرويان عن أبى رجاء ﴿ باب لزوجك عليك حق ﴾ قوله ﴿أبوجحيفة ﴾ مصغر الجحفة بالجيم و المهملة و القاماسمه وهب الصحابي و ﴿ الا وزاعى ﴾ بالزاى و المهملة عبد الرحمن و ﴿ يحيى بن أبى كثير ﴾ ضد القليل

وَقُمْ وَأَمْ فَانَ لَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

مُ سَتُّ الْمُرْأَةُ رَاعِيَةٌ فَى بَيْتَ زَوْجِهَا صَرَّتَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا مُوسَى بُن عُقبَدَةً عَنْ نَافِعِ عِن ابنِ عُمَر رَضَى الله عَنْهُمَا عِنِ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلَّكُمْ رَاعٍ وَكُلَّكُمْ مَسُولُ لَ عَن رَعِيَّتِهِ وَالأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلَّكُمْ مَسُولُ لَ عَن رَعِيَّتِهِ وَاللَّهُ مَا وَكُلَّكُمْ رَاعٍ وَكُلَّكُمْ رَاعٍ وَكُلَّكُمْ رَاعٍ وَكُلَّكُمْ مَسُولُ لَ عَن رَعِيَّتِه وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَن رَعِيَّتِه وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ رَعَيْتِه وَاللَّهُ مَا عَن رَعَيْتِه وَاللّهُ عَنْ رَعَيْتِه وَلَا عَنْ رَعَيْتِه وَاللّهُ عَنْ رَعَيْتِه وَاللّهُ عَنْ رَعَيْتِه وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ رَعَيْتِهُ وَلَا عَنْ رَعَيْتِهُ وَاللّهُ عَنْ رَعَيْتِهُ وَلَا عَنْ رَعَيْتِهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ رَعَيْتِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ رَعَيْتِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ رَعَيْتِهُ وَلَا عَنْ رَعَيْتِهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ رَعَيْتُهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

ا حَبُّ فَضَّلَ اللهَ تَعَالَى الرِّجَالُ قَوَّ الْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بَمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيَّا كَبِيرًا حَرَثَ خَالَدُ بِنُ عَلْدَ حَدَّ تَنَاسُلَيْانُ ٤٨٧٣ عَلَى بَعْضَ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ قَالَ حَدَّ تَنَى حَمْيُدَ عَنْ أَنْسَرَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ آلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ نَسَاتُهُ شَهْرًا وَقَعَدَ فَى مَشْرُبَة لَهُ فَنْزَلَ لِتَسْعِ وعَشْرِينَ فَقِيلَ يارَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى شَهْرِ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تُسْعُ وعَشْرُونَ

و (عبد الله) هو ابن عمرو بن العاصى وفى الحديث إشارة إلى أن وراء الجسد يعنى هذا الهيكل المحسوس للانسان شيء آخر يعبر عنه تارة بالروح وأخرى بالنفس. قوله (موسى بن عقبة) بضم المهملة وإسكان القاف ومر الحديث فى الجمعة فى القرى و (خالد بن مخلد) بفتح الميم واللام وسكون المعجمة بينهما و (سليان) هو ابن بلال و (الايلاء) لايريد به المعنى الفقهى بل المعنى

ا سَحِنُ هِجْرَة النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَسَاءَهُ فَي غَيْرِ بَيُوتِهِنَّ وَيُذْكِّرُ عَنْ ٤٨٧٤ مُعاويَةً بن حَيْدَةً رَفْعُـهُ غَيْرَ أَنْ لاتُهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ وِالْأَوَّلُ أَصَدُّ حَدْثُنا أَبُو عاصم عن ابن جُرَيْجِ وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بنُ مُقاتِل أَخْبَرَنا عَبْدُ الله أَخْبَرَنا ابنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيِي بْنُ عَبْدُ الله بن صَيْقٌ أَنَّ عَكْرَمَةً بَنَ عَبْدُ الدَّحْمَن بن الحارث أُخبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً أُخبَرَ ثُهُ أَنَّ النبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْ له شَهْرًا فَلَتَ ا مَضَى تَسْعَثُهُ وَعْشُرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْنَ أَوْ رَاحَ فَقيلَ لَهُ يَانَى اللهَ حَلَفْتَ أَنْ لاتَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَوْرًا قالَ إِنَّ الشَّوْرَ يَكُونُ تَسْعَةً ٥٨٧٥ وعشرينَ يَوْمًا **صَرْثُنَا** عَلَيُّ بنُ عَبْد الله حَدَّثَنا مَرْوانُ بنُ مُعاويَة حَدَّثَنا أَبُو

اللغوى وهو الحلف فان قلت إذا كان للفظ معنى شرعى ومعنى لغوى يقيدم الشرعي على اللغوى قلت إذا لم يكن ثمة قرينةصارفة عن إرادة معناهااشرعي والقرينة كونها شهراواحدا و ﴿ المشربة ﴾ بفتح الميم وتسكين المعجمة وضم الراء وفتحها الغرفة والتعريف في لفظ الشهر للعهـد عن ذلك الشهر الذي كان فيه . قوله ﴿معاوية بن حيدة ﴾ بفتــح المهملة وسكون التحتانية وبالمهملة القشيري بضم القاف وفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالراءالصحابي البصري غزا خراسان ومات بهاولفظ ﴿ يَذَكُرُ ﴾ تعليق بصيغة التمريض فان قلت ما المذكور قلت لفظ ولا يهجر إلا فى البيت و ﴿ رفعه ﴾ جملة حالية ويذكر عنه ولا تهجر إلا في البيت مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم و ﴿ الا ول ﴾ أى الهجرة في غير البيت أصح اسنادا من الهجرة فيها وفي بعضها أن لاتهجر إلا البيت فحينئذ فاعل يذكر هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أي يذكر قصة الهجرة عنه مرفوعا إلا أنه قال لايهجر إلا فى البيت. قوله ﴿ أَبُو عَاصِمٍ ﴾ هو الضحاك و ﴿ ابن جريج ﴾ مصغر الجرج بالجيمين عبد الملك و ﴿ يحيى ابن أبي عبد الله بن صيني ﴾ منسوب إلى ضد الشتاء مولى عثمان رضي الله تعالى عنه و ﴿عكرمة﴾ بكسر المهملة والراء ﴿ ابنءبداار حمن بن الحارث ﴾ بن هشام المخزومي . قوله ﴿مروان يَعْفُورِ قَالَ تَذَا كُرْنَا عِنْدَأَبِي الشَّحَى فَقَالَ حَدَّثَنَا ابنُ عَبَّاسِ قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمَا ونَسَاءُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِينَ عِنْدَكُلِّ امْرَأَة مِنْهُنَّ أَهْلُها فَحَرَجْتُ إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُلَانُ مِنَ النَّاسِ فَحَاءَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ فَصَعدَ إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُلَانُ مِنَ النَّاسِ فَحَاءً عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ فَصَعدَ إِلَى النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُلَانُ مَنَ النَّاسِ فَحَاءً عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ فَصَعدَ إِلَى النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُلَانُ مَنَ النَّاسِ فَعَادَهُ وَمَلَانُ مَنَ النَّاسِ فَعَادَهُ وَمَلَانُ مَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ يُحِبُهُ أَحَدُ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يَجِبُهُ أَحَدُ فَقَالَ الْ وَلَكُنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَكَثَ تِسْعًا وَعَشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى اللّهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى النَّهِ مَنْهُنَّ شَهْرًا فَكَثَ تِسْعًا وَعَشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَشْرِينَ ثُمَّ وَاللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَرْبَا عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَكُنْ آلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمَالِقُونَ الْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالَالَةً وَا عَشْرِينَ ثُمّ اللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَكُنْ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إَنْ مَعْ مَا يُكُرَهُ مِنْ ضَرْبِ النَّسَاءِ وَقَوْلِهُ وَاضْرِ بُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ مَرْتُنَا مُفَيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ١٨٧٤ مَرْتُنَا مُحَدَّةُ بَنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ١٨٧٤ زَمْعَة عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتُهُ جَلْدَ العَبْدِ ثُمَّ يُحَامِعُها في آخر الْيَوْم

ابن معاوية ﴾ الفزارى بالفاء والزاى والراء ﴿ أبو يعفور ﴾ بالتحتانية المفتوحة وإسكان المهملة وضم الفاء وبالواو والراء عبد الرحمر. بن عبيد مصغر ضد الحر العامرى مر فى ليلة القدر وهو المشهور بأبى يعفور الأصغر و ﴿ أبو الضحا ﴾ بضم المعجمة مقصورا اسمه مسلم و ﴿ ملآن ﴾ بوزن فعلان وفى بعضها مل بسكون اللام أى مملوء قوله ﴿ غير مبرح ﴾ بكسر الراء المشددة أى شديد الأذى و ﴿ عبد الله بن زمعة ﴾ بالزاى والميم والمهملة المفتوحات وقيل بسكون الميم ابن الأسود القرشى . قوله ﴿ لا يجلد ﴾ بالجزم و ﴿ تم يجامعها ﴾

لَا اللَّهُ عَن الْحَسَنِ هُوَ ابْنُ مُسَلَم عَنْ صَفَيّة عَنْ عَائشَة أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْحَسَنِ هُوَ ابْنُ مُسَلَم عَنْ صَفَيَّة عَنْ عَائشَة أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْحُسَنِ هُوَ ابْنُ مُسَلَم عَنْ صَفَيَّة عَنْ عَائشَة أَنَّ امْرَأَةً مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّانْصَارِ زَوَّجَت ابنتها فَتَمَعَّط شَعَرُ رَأْسَها فَحَاءَت إِلَى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ اللَّانْصَارِ زَوَّجَت أبنتها فَتَمَعَّط شَعَرُ رَأْسَها فَحَاءَت إِلَى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَذَكُرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَت إِنّ زَوْجَها أَمَرَ فِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِها فَقَالَ لَا إِنَّهُ قَدْ لُعَنَ المُوصَلاتُ

المَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَىها اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها وَإِن اللهِ عَنْ عَائِشَة رَضَى اللهُ عَنْها وَإِن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْها وَإِن اللهِ عَنْها اللهِ عَنْها وَإِن اللهِ عَنْها وَإِن اللهِ عَنْها وَاللهِ عَنْها وَاللهِ عَنْها وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

للاستبعاد أى يستبعد من العاقل الجمع بين هذا الافراط وهذا التفريط من الضرب المبرح والمجامعة فان قلت ما المفهوم منه أنه لا يضرب أصلا وإذا ضربها لا يجامعها قلت المجامعة من أنواع النكاح وضروراته عرفا وعادة فالمنتنى هو الأول فكا نه قال إذ لا بد من مجامعتها فلا يفرط فى الضرب وأشار البخارى بتفسير الضرب بغير المبرح الى وجه التلفيق بين الآية والحديث وفيه جواز ضرب العبيد للتأديب ونحوه. قوله (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام وبالمهملة ابن يحيى السلمى بضم المهملة و (إبراهيم) ابن نافع المخزومي المكى و (الحسن بن مسلم) بلفظ فاعل الاسلام و (صفية) بكسر الفاء الحفيفة بنت شيبة بفتح المعجمة وسكون التحتانية المكية و (تمعط) بتشديد المهملة الأولى أى تساقط وتمزق و (الموصلات) بفتح المهملة الشديدة وكسرها. قوله (محمد بن سلام) بتخفيف اللام و تثقيلها و (أبو معاوية) محمد الضرير (ولا يستكثر منها) أى لا يكثر من مضاجعتها بتخفيف اللام و تثقيلها و (أبو معاوية) محمد الضرير (ولا يستكثر منها) أى لا يكثر من مضاجعتها بتخفيف اللام و تثقيلها و (أبو معاوية)

تُزُوّج غَيْرى فَأَنْتَ فَى حَلْ مِنَ النَّفَقَة عَلَى وَالقَسْمَة لِى فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ بَعْيِد عَنِ ابنِ جُرَيْجِ ١٩٧٩ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْد النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ صَرْتُنَا مَعْدَ الله عَنْ جَابِر قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْد النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ صَرْتَنَا مَعْدُ الله عَنْ جَابِر قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْد النَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ صَرْتَنا مَا الله عَنْ جَابِراً رَضَى الله عَنْ جَابِراً رَضَى الله عَنْ عَلْم وَعَنْ عَطْره وَعَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَعَنْ عَمْروعَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْروعَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَيْه وَسَلَم وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ صَرْقَعْ عَلَاء عَنْ جَابِر قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ صَرْقَعْ عَلَاء عَنْ جَابِر قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْد النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ صَرْقَعْ عَلَاء عَنْ جَابِر قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْد النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ صَرْقَعْ عَلْه عَنْ جَابِر قَالَ كُنَا نَعْزِلُ لَ عَلْمَ عَهْد النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ صَرْقُونَا عَبْدُ الله بِنُ مُعَمَّد بن عُمْ وَاللَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَم عَلْه عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم وَلَم عَلَى عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَاللّه وَالْعُنْ اللّه وَلَمْ عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَالْعَالُم وَلَلْهُ عَلَيْهُ اللّه وَلَيْ عَلَيْه وَلَيْهُ وَلَم عَلَيْهُ وَالْعُولُولُ عَلَيْ

أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكَ بِنِ أَنَسَ عَنِ الزَّوْهُرِيِّ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ أَبِي السَّهَ عَلَيْهِ سَعِيدَ الْحَدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ سَعِيدَ الْحَدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَحًا ثَلَاثًا مَامِنْ نَسَمَة كَائِنَة إِلَى يَوْمِ القِيامَة وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَحًا ثَلَاثًا مَامِنْ نَسَمَة كَائِنَة إِلَى يَوْمِ القِيامَة

إِلَّا هِيَ كَائَنَةُ

ومحادثتها والاختلاط بها ولا يعجبها و ﴿أنت فى حل﴾ أى أحللت عليك النفقة والقسمة وهو لا ينفق على ولا يقسم لى . قوله ﴿العزل ﴾ وهو نزع الذكر من الفرج وقت الانزال و ﴿عمرو ﴾ هو ابن دينار وغرضه أناكنا نعزل وما نزل القرآن بالنهى عنه فدل على جوازه مطلقا . قوله ﴿عبد الله بن محمد ﴾ ابن أسماء هو ابن أخى جويرية كلاهما من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء و ﴿ابن مصغر المحرز بالمهملة والراء والزاى عبد الله القرشي و ﴿سبيا ﴾ أى جوارى أخذناها من الكفار أسرا وذلك فى غزوة بنى المصطلق مر فى كتاب العتق و ﴿النسمة ﴾ بالمفتوحات النفس الكفار أسرا وذلك فى غزوة بنى المصطلق مر فى كتاب العتق و ﴿النسمة ﴾ بالمفتوحات النفس

لِي الْقُرْعَة بَيْنَ النَّسَاء إِذَا أَرَادَ سَفَرًا صَرْثُنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحد بْنُ أَيْنَ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَة عَنِ الْقاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نسائه فَطارَت الْقُرْعَةُ لِعَائَشَةَ وَحَفْصَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائْشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكَ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ فَقَالَتْ بَلَي فَرَكَبَتْ لَخَاءَ النَّلَيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِلَى جَمَلَ عَائشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَـةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا وَافْتَقَدَتُهُ عَائْشَةُ فَلَتَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رَجْلَيْها بَيْنَ الاذْخر وَتَقُولُ يَارِبٌ سَلَّطْ عَلَىَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغْنَى وَلَا أَسْتَطْيعُ أَنْ

ا بَ الْمُرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَّرَتِهَا وَكُيْفَ يُقْسَمُ ذَلْكَ مِرْتُنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا زُهَ يُرْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَدَّ مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا زُهَ يُرْعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَالِكُ بَنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا زُهَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ سَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةً وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ

أى مانفس قدر كونها الا وهى تكون سوا. عزلتم أملا. أى ما قدر وجوده لا يدفعه العزل مرفى آخر البيع. قوله ﴿عبد الواحد بن أيمن﴾ ضد الآيسر المكى و ﴿عليه﴾ فى بعضها عليها ولابد من تأويل الحمل بمؤنث و ﴿له﴾ أى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿شيئا﴾ والظاهرأنه كلام حفصة ويحتمل أن يكون كلام عائشة. قوله ﴿زهير﴾ مصغر الزهر ابن معاوية الجعفى و ﴿سودة﴾ بفتح

لَعَائَشَةَ بَيُومَهَا وَيَوْم سَوْدَةَ

إِ العَدْلِ بَيْنَ النَّسَاء وَلَنْ تَسْتَطَيَّعُوا أَنْ تَعْدلُوا بَيْنَ النَّسَاء إِلَى قَوْلِه

وَاسعًا حَكمًا

المَّنِّ أَقُولَ قَالَ النَّهُ عَنْ أَلَسَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ وَلُو شَمْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى خَالَدُ عَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى خَالَدُ عَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَلُو شَمْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ قَالَ النَّيْنَةُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَأَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ البَّكُرَأَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ البَّكُرَأَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ اللهُ الثَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ

إِلَّ اللَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ صَرَثْنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدَ حَدَّثَنَا المِهِ الْمُو أَسُامَةَ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَخَالِدْ عَنْ أَبِي قَالَ بَهَ عَنْ أَنِّسَ قَالَ مَنَ النَّيَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرِّجُ لَ البَكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا

المهملة ﴿ بنت زمعة ﴾ بالمفتوحات وقيل باسكان الميم العامرية . قوله ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة ﴿ ابن المفضل ﴾ بفتح المعجمة الشديدة و ﴿ خالد ﴾ أى الحذاء و ﴿ أبو قلابة ﴾ بكسر القاف وخفة اللام وبالموحدة عبد الله و ﴿ يوسف بن موسى ﴾ ابن راشدضد الضال الكوفى ولفظ ﴿ من السنة كاهره أنه خبر وما بعده فى تأويل المبتدأ أى من السنة اقامة الرجل . النووى : هذا اللفظ يقتضى رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا فهو من السنة كذا قال ولو شئت لقلت معناد ان هذا اللفظ وهو من السنة كذا صريح فى رفعه فلو شئت أن أقول رفعه بناء على الرواية بالمعنى لقلت ولو قلت لكنت صادقا

تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عندَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا لَقُلْتُ إِنَّ أَنْسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي صَلّى الله سُفَيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدَ قَالَ خَالِدٌ وَلُو شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَنْ أَيُوبَ وَخَالِدَ قَالَ خَالِدٌ وَلُو شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

بِهِ مَنْ طَافَ عَلَى نَسَائِهِ فَى غُسْلِ وَاحِد صَرَبُ عَبُدُ الْأَعْلَى بِنُ مَالِكَ حَدَّتُهُمْ حَمَّاد حَدَّتُنا يَرِيد بِن زُرَيْعِ حَدَّتَنا سَعِيدُ عَن قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَ بِنَ مَالِكَ حَدَّتُهُمْ أَنَّ نَبِي اللهِ صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فَى اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئذ تَسْعُ نَسُوة

الحظابى: السبع تخصيص للبكر لا يحتسب بها عليها وكذا الثلاث للثيب ويستأنف القسمة بعده وهذا من المعروف الذى أمر الله تعالى به فى معاشرتهن وذلك أن البكر لما فيها من الحياء ولزوم الحدر تحتاج الى فضل امهال وصبر و تأن ورفق والثيب قد جربت الرجال إلا أنها من حيث استجدت الصحبة أكرمت بزيادة الوصلة وهى مدة الثلاث. قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ ابززريع ﴾ بتصغير الزرع بالزاى والراء والمهملة اختلفوا فى وجوب القسم على رسول الله صلى الله على الخطابى: يشبه أن يكون هذا قبل أن يسن القسم لهن فان كان ذلك بعده فلا شىء فى العدل أكثر من الطواف على الكل والتسوية بينهن فى ذلك قال وقد سألوا عن إباحة الزيادة له على أربع زوجات وهذا باب له وقع فى القلوب وللشيطان مجال فى الوسواس به الاعند من أيده الله تعالى وأول ما ينبغى أن يعلم فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان بشرا مخلوقا على طباع بنى آدم فى باب الاكل والشرب والنوم و فى النكاح وسائر مآرب الانسان التى لا بقاء له الا بها و لا صلاح لبدنه الا بأخذ الحظ منها والناس مختلفون فى تركيب طبائعهم وقواهم ومعلوم بحكم المشاهدة وعلم الطب أن من صحت خلقته وقويت بنيته و اعتدل فى تركيب طبائعهم وقواهم ومعلوم بحكم المشاهدة وعلم الطب أن من صحت خلقته وقويت بنيته و اعتدل

الله على حفصة فاحتبس أكثر ماكان يَحتبس

المَحْثُ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نساءَهُ في أَنْ يُمَرَّضَ في بَيْت بَعْضَهَنَّ فَأَذَنَ لَهُ

مزاج بدنه كملت أوصافه وكان دواعي هــذا الباب له أغلب ونزاع الطبع منه اليــه أكثر وكانت العرب خصوصا تتباهى بقوة النكاح وكثرة الولادة كماكانوا يمدحون بقلةالطعاموالاجتزاء بالعلقة فتأمل كيف اختارالله لنبيه صلىالله عليه وسلم الامرين حيثكان يطوى الايام لا يأكل ويواصل فى الصوم حتى كان يشد الحجر على بطنه حتى يزداد من أجلها جلالة وفى عيونهم قدرا وفخامة هذا على ما بعثه الله به من الشريعة الحنيفية الهادمة لما كان عليه رهابين النصاري مر. الانقطاع عن النكاح فدعا الى المناكحة وقال صلى الله عليـه وسلم تناكحوا تكثروا وكان صلى الله عليه وسلم أولاهم باثبات ما دعا إليه واستيفاء الحظ منه ليكون داعية للاقتــدا. به وأما إباحة الزيادة على الاربع فأمر لاينكر فى الدين وقدكان لسلمان عليه السلام مائة امرأة ولا فى العقل لأن حكمة الاجتزاء منه حد والحاجة والمصلحة من غير تحديد له بشيء معلوم وإنما قصر للامة على أربع من الحرائر لخوف أن لايعدلوا فيهن والعجز عن القيام بحقوقهن قال تعالى « فان خفتم أن لاتعدلوافواحدة» وكانت هذه العلة معدومة فى النبي صلى الله عليه وسلم ومماتبين لك أنه لاعبرة بالعدد وأن النساء من ملك اليمين قد أبحن للأمة بلا عدد محدود وذلك لأنه ليس لهن حق فى التسوية والتعديل على ساداتهن ثم من المعلوم من شأنه صلى الله عليه وسلم فى قلة ذات اليد أنه لم يكن بحيث يتيسرله الاستكثار من عدد الاماء مايستغنى بمكانهن عن الزيادة على الأربع من الحرائر ومعقول أن لهن من الفضل فى الدين والعقل وأدب العشرة وصراحة النسبما ليس للاماء فكان أفضل الأمرين أملكهما له وأولاهما به فصرف زيادة حظه من النساء في الحرائر ﴿ باب دخول الرجل﴾. قوله ﴿فروة﴾ بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو و ﴿ على بن مسهر ﴾ بفاعل

عَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْما أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فَى مَرَضه عَنْ عَائَشَةَ وَضَى اللهُ عَنْما أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فَى مَرَضه الَّذِى ماتَ فيه أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عائشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْواجُهُ يكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فَى يَبْتِ عائشة حَتَّى مات عندها قالَتْ عائشة هُ فَكَانَ فَى اليَوْمِ اللَّذِى كَانَ يَدُورُ عَلَى فَيهِ فَى يَبْتِي فَقَبَضَهُ اللهُ وإنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِى وَسَحْرِى وَخَالَطَ رِيقُهُ ريقى

لَا اللهُ عَبْد الله حَدَّ اَنَا سُلَمْانُ عَنْ يَحْنَى عَنْ عَبَيْدُ بِنِ حَنَيْنَ سَمِّعَ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ ابْنُ عَبْد الله حَدَّ اَنَا سُلَمْانُ عَنْ يَحْنَى عَنْ عَبَيْدُ بِنِ حَنَيْنَ سَمِّعَ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمْ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةً فَقَالَ يَابُنَيَّةً لِا يَغُرَّ نَّكُ هٰذِهِ التَّى أَعْجَبَا حُسْنُها حُسْنُها حُسْنُها حُسْنُها مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيَّاها يُريدُ عائشةً فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيَّاها يُريدُ عائشةً فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيَّاها يُريدُ عائشةً فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِيَّاها يُريدُ عائشةً فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَيَّاها يُريدُ عائشةً فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْتَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُولُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْ

الأسهار بالمهملة والراء. قوله ﴿أَينَ أَنَا غَدَا﴾ هذا الاستفهام للاستئذان منهن أن يكون عند عائشة وقد يحتج بهذا على وجوب القسم له صلى الله عليه وسلم إذ لو لم يجب لم يحتج إلى الاذن. قوله ﴿ فَى اليّوم ﴾ أى فى يوم نوبتى حين كان يدورأى فى ذلك الحساب قال الجوهرى ﴿ السحر ﴾ الرئة و ﴿ النحر ﴾ موضع القلادة و خالط ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بريقها بسبب أنها أخذت سواكا وسوته بأسنانها و أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك به عند وفاته . قوله ﴿ عبد العزيز ﴾ هو العامرى و ﴿ سلمان ﴾ أى ابن بلال و ﴿ يحيى ﴾ أى ابن سعيد الإنصارى و ﴿ عبيد ﴾

ا بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدَ عَنْ هِ شَامَ عَنْ فَاطَمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّثَنَا عَلَيْهِ عَنْ هِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ عَنْ هِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَى فَاطَمَةُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَى فَاطَمَةُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَ

مصغر ضد الحر ابن حنين بتصغير الحن بالمهملة وبالنونين مولى زيد بن الخطاب. قوله ﴿ وحب ﴾ في بعضها حب بدون الواو فهو اما بدل أو عطف بتقدير حرف العطف عند من جوز تقديرها. قوله ﴿ لم ينل ﴾ مشتق من النيل وهو الوجدان والوصول و ﴿ فاطمة ﴾ هي بنت المندر بن الزبير ابن العوام زوجة هشام سمعت جدتها أسماء بنت أبي بحكر الصديق و ﴿ محمد بن المثنى ﴾ ضد المفرد و ﴿ يحمد بن المثنى ﴾ ضد المفرد و ﴿ يحمد بن المثنى ﴾ في القطان . قوله ﴿ المتشبع ﴾ قال النووي قالوا معناه المتكثر بما ليس عنده مذموم كمن لبس ثوبين لفيره وأوهم أنهما لبس ثوبين لفيره وأوهم أنهما له . وقيل هو من يلبس قيصاً واحداً ويصل بكميه كمين آخرين ليظهر أن عليه قيصين . الخطابي : هذا يتأول على وجهين أحدهما أن الثوب مثل المتشبع بمنا لم يعط صاحب زور وكذب كا يقال للرجل إذا وصف بالبراءة من العيوب أنه طاهر الثوب والمراد طهارة نفسه والثاني أن يراد به للرجل إذا وصف بالبراءة من العيوب أنه طاهر الثوب والمراد طهارة نفسه والثاني أن يراد به نفس الثوب قالوا كان في الحي رجل له هيئة حسنة فاذا احتاجوا إلى شهادة الزور شهد لهم فيقبل لنبله وحسن ثوبيه قال الزعشرى في الفائق المتشبع أي المتشبه بالشبعان وليس به فاستعير المتحلي بفضيلة لم يرزق ويشبه بلابس ثوبي زور أي ذي زور وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيا بزي بفضيلة لم يرزق ويشبه بلابس ثوبين إليه لانهما كانا ملبوسين لاجله وهو المسوغ للاضافة وأراد أن المتحلي كمن لبس ثوبين من الزور قد ارتدى بأحدهما وائتزر بالآخر كقوله

مَ حَدُّنَا أَدَهُ مَعَ امْرَأَقِي لَضَرْبَتُهُ بِالسَّيْفَ غَيْرَ مُصْفَحِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ أَغْيَرُ مَنْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ أَغْيَرُ مَنِي صَرِّحَ اللهُ عَمْرُ بُنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَلاَ عَمْرُ مَنَ الله عَنْ شَقِيقَ عَنْ عَبْد الله عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَن عَبْد الله عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِن أَحَد أَغَيرُ مِن الله مِن أَجْلُ ذلك حَرَّمَ الْفُواحِشَ وَمَا أَحَد أَحَبَّ اليهُ عَنْ عَبْد الله عَن مَاللهُ عَن هِمَا أَحَد أَبَع بَن اللهِ عَن اللهُ عَن هَام عَن أَبِيهِ عَن عَالَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْ هَمَا مَعْ اللهُ عَنْ الله عَنْ أَبِيهِ عَن عَالَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ قَالَ يَاأُمَّةً مُمَدًّ مَا أَنْ يَرى عَبْدَهُ أَوْ أَمْتَهُ ثَرْنِي يَا أُمَّةً مُعَلَّد وَتُعَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَاأُمَّةً مُمَدًّ مَا أَعْمَ لَوْ اللهُ عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَاأُمَةً مُمَدًّ مَا أَعْمُ لَوْمَ مَن الله أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمْتَهُ ثَرَانِي يَا أُمَّةً مُعَلَّدُونَ مَا أَعْمَ لُونَ مَا أَعْمَ لَوْ يَعْمَلُونَ مَا أَعْمَ لُونَ مَا أَعْمَ لُونَ مَا أَعْمَ لُونَ مَا أَعْمَ لَوْ فَعَلَهُ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ مُنْ اللهُ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمْتَهُ ثَرَانِي يَا أُمَّةً مُعَلِدُونَ مَا أَعْمَ لُونَ مَا أَعْمَ لُونَ مَا أَعْمَ لُونَ مَا أَعْمَ لُونُ مَا أَعْمَ لُونَ مَا أَعْمَ لُونَ مَا أَعْمَ لُونَ مَا اللهُ عَلْمُ وَلَا مَا أَعْمَ لُونَ اللهُ عَنْ اللهُ لَكُ مَا اللهُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَى مَا أَعْمَ لَا أَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ مَا أَعْمَ لُونَ مَا أَعْمَ لُونَ مَا أَعْمَالُونَ مَا أَعْمَ لُونُ مَا أَعْمَ لُونَ مَا أَعْمَا أَعْمَ لُونُ مَا أَعْمَ لُونُ مَا أَعْمَ لُونُ مَا أَعْمَ لُوالِهُ مَا أَعْمَ لُونُ مَا أَعْمَالُونُ مَا أَعْمُ لُونَ مَا أَعْمُ لَوْ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا مُعَلِي اللّهُ اللهُ عَلَ

## إذا هو بالمجد ارتدى و تأزر ا

أقول الكلام الكافى والتقرير الشافى أن يقال معناه المظهر للشبع وهو جائع كالمزور الكاذب المتلبس بالباطل وشبه الشبع بلبس الثوب بجامع أنهما يغشيان الشخص تشبيها تحقيقياً أو تخييليا كا قرر الامام السكاكى فى قوله تعالى د فأذاقها الله لباس الجوع والحوف ، فان قلت ما فائدة التثنية قلت المبالغة إشعارا بالازار والرداء يعنى هو زور من رأسه إلى قدمه أو اعلام بأن فى التشبع حالتين مكروهتين فقدان ما يشبع به وإظهار الباطل. قوله (وراد) بفتح الواو وشدة الراء وبالمهملة مولى المغيرة بن شعبة الثقنى وكاتبه و (سعد بن عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة الحزرجي و (مصفح) بكسرالفاء وفتحها يريد أن يضربه بحد السيف للقتل والإهلاك لابصفحه وهو عرضه للزجر والارهاب يقال أصفحت بالسيف إذا ضربت بعرضه . قوله (عمر ابن حفص) بالمهملةين و (شقيق) بفتح المعجمة وكسرالقاف الاولى و (أحب) بالنصب والمدح فاعله وهومثل بالمهملةين و في بعضها بالرفع مر في سورة الانعام . قوله (عبدالله بن مسلة) بفتح الميم واللام

قَلِيلاً وَلَبَكُنْتُمْ كَثَيْرًا صَرَّنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبُو اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّنَا أَبُو اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرَّنَا أَبُو اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرَّنَا أَبُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّنَا أَبُو اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

و ﴿ ترنی ﴾ يجوز فيه انتذكير والتأنيث حيث جاز أن يكون خبرا فى الاصل للعد وللامة و ﴿ ما أعلم ﴾ أى من شؤم الزنا ووخامة عاقبته أو من أحوال الآخرة وأهوالها. قوله ﴿ همام ﴾ هوابن يحيى ابن دينار البصرى و ﴿ يحيى ﴾ هو ابن أبى كثير ضد القليل و ﴿ أبو نعيم ﴾ بضم النون اسمه الفضل بالمعجمة و ﴿ شيبان ﴾ بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالموحدة النحوى . قوله ﴿ أن لا يأتى كال الصغانى : فى جميع النسخ أن لا يأتى والصواب أن يأتى أقول لا شك أنه ليس معناه أن غيرة الله هو نفس الاتيان أوعدمه فلابد من تقدير نحو لأن لا يأتى أى غيرة الله علة النهي عن الاتيان أو علة عدم إتيان المؤمن به وهو الموافق لما تقدم حيث قال ومن أجل ذلك حرم الفواحش فيكون مافى النسخ صوابا ثم نقول ان كان المعنى لا يصح مع لا فذلك قرينة لكونها زائدة نحو فيكون مافى النسخ موابا ثم نقول ان كان المعنى لا يصح مع لا فذلك قرينة لكونها زائدة نحو ما منعك أن لا تسجد . النووى : الغيرة المنع والرجل غيور على أهله أى يمنعهم من التعلق بأجنبى منظر أو حديث أو غيره وقال بعضهم الغضب لازم الغيرة فغيرة الله سبحانه و تصالى غضبه على الفواحش . قال الخطابى : قول رسول الله صلى الله عليه و غيرة الله سبحانه و تعالى غضبه على ما يكون من تفسير غيرة الله وأبينه . الطبى : هو مبتدأ وخبره بتقدير اللام أى غيرة الله ثابتة لاجل ما يكون من تفسير غيرة الله وأبينه . الطبى : هو مبتدأ وخبره بتقدير اللام أى غيرة الله ثابتة لاجل ما يكون من تفسير غيرة الله وأبينه . الطبى : هو مبتدأ وخبره بتقدير اللام أى غيرة الله ثابتة لاجل ما يكون من تفسير غيرة الله وأبينه . الطبى : هو مبتدأ وخبره بتقدير اللام أى غيرة الله ثابتة لاجل ما يكون من تفسير غيرة الله وأبينه . الطبى : هو مبتدأ وخبره بتقدير اللام أى غيرة الله ثابتة لاجل ما يكون من تفسير غيرة الله وأبينه . الطبى : هو مبتدأ وخبره بتقدير اللام أى غيرة الله ثابتة لاجل ما يكون من تفسير عبد أله و مبتدأ و خبره بتقدير اللام أى كون ما في صور الما المناه المناه

أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ تَزَوَّ جَنِي الَّذِينِ وَمَالَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَال وَ لَا عَلْوُكَ وَلَا شَيْء غَيْرَ نَاضِح وَغَيْرَ فَرَسِه فَكُنْتُ أَعْلَفُ فَرَسَـهُ وَأَسْتَقِى الْمَـاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَكُمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْـبُزُ جَارَاتُ لَى مر\_ الأَنْصَارِ وَكُنَّ نَسْوَةَ صَدْقِ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مَنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ النَّى أَقْطَعَـهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهْنَ منَّى عَلَى ثُلْثَىٰ فَرْسَخ فَجَئْتُ يَوْماً وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقَيتُ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ وَمَعَـهُ نَفَرْ منَ الأَّنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْملَنِي خَلْفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَال وَذَكُرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتُهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَــَاكُمُ أَنَّى قَدَ اسْتَحْيَيْتُ لَمُضَى جَعْتُ الَّزِبِيرَ فَقُلْتُ لَقَيْنِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسَى النَّوْي وَمَعَهُ نَفَرٌ مَنْ أَضْحَابِهِ فَأَنَّاخَ لأَزْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ منهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَ تَكَ فَقَالَ واللهَ لَحُمْلُكُ النَّوَى كَانَ أَشَــَّدَ عَلَىَّ مَنْ رَكُوبِك مَعَهُ

أن لا يأتى. قوله (لا مملوك) خاص بعد عام و (لاشى،) عام بعد خاص و (ناضح) بعير يستق عليه و (الخرز) الخياطة فى الجلود ونحوها و (الغرب) الدلو العظيمة و (نسوة صدق) بالصفة والاضافة والصدق بمعنى الصلاح والجودة أى نسوة صالحات و (إخ إخ) بكسر الهمزة وبالمعجمة صوت إناخة البعير قال فى المفضل نح مشددة ومخففة صوت إناخته ويفتح وانح مشله قوله (أشد) لأنه لا عار فى الركوبمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بخلاف حمل النوى فانه قد يتوهم منه الناس خسة النفس و دناءة الهمة وقلة التمييز. قوله (على) أى ابن المديني و (ابن

قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَى ٓ أَبُوبِكُر بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِم يَكْفِينِي سِياسَةَ الْفَرَسِ فَكَأْتُمَّا أَعْتَقَنِى صَرْتُنَا عَلِيَّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ حَمْيْدِ عَنْ أَنَسَ قَالَ كَانَ النَّبَي صَلَّى الله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نسائه فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّرات الْمُؤْمِنينَ بِصَحْفَة فيها طَعاثُمْ فَضَرَ بَتِ الَّتِي النبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ فَيَيْتِها يَدَ الْخادم فَسَقَطَت الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ كَفِمَعَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَ الصَّحْفَة ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فيها الطَّعامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادَمَ حَتَّى أَتَى بَصَحْفَة من عنْد الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحيَحَةَ إِلَى الَّتِي كُسَرَتْ صَحْفَتُها وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فَيَبِيتِ الَّتِي كَسَرَتْ صَرَيْنَا نُحَمَّدُ بِنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمَىُّ **E**197 حَدَّ تَنَا مُعْتَمِرُ عَنْ عُبَيْد الله عَنْ مُحَمَّد بن المُنْكَدر عن جابر بن عَبْد الله رَضَي اللهَ عَنْهُما عرِ. النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ الجَّنَّةَ أَوْ أَتَيْتُ الجُّنَّةَ فَأَبْصَرْتُ قَصَّرِ ا فَقُلْتُ لَمْنَ هَــذا قالُوا لَعُمَرَ بن الْخَطَّابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَلَمْ

علية ﴾ بضم المهملة وفتح اللام الحفيفة وشدة النحتانية و ﴿ احدى الأمهات ﴾ هي صفية وقيل زينب وقيل أم سلمة و ﴿ الضاربة ﴾ هي عائشة و ﴿ الفلق ﴾ جمع الفلقة وهي ا قطعة . فانقلت القصعة ليست من المثليات بل من المتقومات قلت كانت القصعتان لرسول الله صلى الله عليه و سلم فله التصرف كما يشاء فيهما مر الحديث في آخر كتاب المظالم . قوله ﴿ محمد بن أبي بكر المقدى ﴾ بفتح المهملة الشديدة و ﴿ محمد بن أبي بكر المقدى ﴾ بفتح المهملة الشديدة و ﴿ محمد بن المنكدر ﴾ من الانكدار بالمهملة والراء و ﴿ بأبي ﴾ متعلق بمقدر وهو مفدى وفيه أن

يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَ تِكَ قَالَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ يارَسُولَ اللهِ بَأْبِي أَنْتَ وَأُمِّى يانَبِيَّ اللهِ أَوَعَلَيْكَ أَغَارُ صَرَّعْ عَبْدَانُ أَخَبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَامُ مُ رَأَةً قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَامُ مُ رَأَيْتُنَى فَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَامُ مُ رَأَيْتُنَى فَى الْجَنَّهُ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَامُ مُ رَأَيْتُنَى فَى الْجَنَّةِ فَاذَا أَمْرَاةً ثَتَوَضَّأً إِلَى جانب قَصْرِ فَقُلْتُ لَنْ هَذَا قَالَ هَذَا لَعُمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَامُ مُ وَلَيْتُ مَدُا قَالَ هَذَا لَعُمَرَ وَهُو فَى الْجُلْسِ ثُمَّ قَالَ أَوْعَلَيْكَ فَلْكُ يَعْمَرُ وَهُو فَى الْجَلْسِ ثُمَّ قَالَ أَوْعَلَيْكَ فَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ فَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْتُ مُدُولَقَ فَا لَا عَلْمَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

المَّهُ عَنْ هَشَامُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ عَائِسَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لَى رَسُولُ الله أَسَامَةَ عَنْ هَشَامُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتَ عَنِي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتَ عَلَى عَضْبَى قَالَتْ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتَ عَنِي رَاضِيَةً فَانَكَ تَقُولِينَ قَالَتْ فَقَلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتَ عَنِي رَاضِيَةً فَانَكَ تَقُولِينَ قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتَ عَنِي رَاضِيَةً فَانَكَ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قَلْتُ أَجَلُ وَاللهَ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قَلْتُ أَجَلُ وَالله لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قَلْتُ أَجَلُ وَالله لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قَلْتُ النَّصْرُ عَنْ النَّصْرُ عَنْ النَّعْرُ عَنْ اللهُ مَا أَهْرُ إِلَّا اسْمَكَ صَرَفَى أَحْدُ بْنُ أَبِي رَجَاء حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ اللهُ مَا أَهْرُ إِلاً اسْمَكَ صَرَفَى أَحْدُ بْنُ أَبِي رَجَاء حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ

الجنة مخلوقة ومنقبة عمر . و ﴿ تتوضأ ﴾ اما من الوضوء واما منالوضاءة ومر فى بابماجاء فىصفة الجنة والله أعلم ﴿ باب غيرة النساء ووجدهن ﴾ أى غضبهن وحزنهن و ﴿ لاأهجر الا اسمك ﴾ قال

هِ أَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَمَا غِنْ عَائِشَةَ أَنَّهَ قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى امْرَأَة لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَة لَكُثْرَة ذِكْرِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ يُبَشِّرُهَا بَيْتَ لَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْ يُبَشِّرُهَا بَيْتَ لَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم أَنْ يَصَبِ

إِ بَ اللَّهُ عَنِ الْبِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْبَسَهِ فِي الغَيْرَةِ وَالْانْصَافِ صَرَّمُولَ اللهِ حَدَّ ثَنَا الَّلْيُثُ عَنِ الْبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمُسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو عَلَى المُنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بْنِ المُغيرَةِ الْسَتَأْذَنُوا فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو عَلَى المُنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بْنِ المُغيرَةِ الْسَتَأْذَنُوا فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى "بَنَ أَبِي طَالِب فَلا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ

الطيى: هذا الحصر غاية من اللطف لأنها أخبرت أنها إذا كانت فى غاية الغضب الذى يسلب العاقل اختياره لا يغيرها عن كمال المحبة المستغرقة ظاهرها و باطنها الممتزجة بروحهاو إما عبرت عن الترك بالهجران لتدل به على أنها تتألم من هذا الترك الذى لا اختيار لها فيه وقال الشاعر:

انى لأمنحك الصدود وانى قسما اليك مع الصدود لأميل قوله ﴿ أَحَد بن أَبِى رَجَاء ﴾ ضد الحوف الهروى و ﴿ النَصْر ﴾ بسكون المعجمة ﴿ ابن شميل البصرى و ﴿ القصب ﴾ أنابيب من الجوهر وفيه وجود أخر تقدمت فى آخر كتاب المناقب فى باب تزويج خديحة . قوله ﴿ ذَب مَ أَى دفع و ﴿ المسور ﴾ بكسر الميم وفتح الواو و بالراء ﴿ ابن مخرمة ﴾ بفتح الميم والراء وسكون المعجمة . قوله ﴿ بنى هشام ﴾ فان قلت مر فى كتاب الجهاد فى باب ماذكر فى درع النبى صلى الله عليه وسلم أن عليا أراد أن يخطب بنت أبى جهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قلت لا منافاة إذ أبو جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة . قوله ﴿ لا آذن ﴾ فان قلت لا بد فى العطف من المغايرة بين المعطوفين قلت الثانى مغاير للأول باعتبار أن فيه تأكيداً ليس فى

ابُن أَبِي طَالِبِ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَأَنَّكَ هِيَ بَضْءَةٌ مِنِّي يُرِيبنِي مَاأَراً بَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاها هُكَذَا قَالَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَى الرَّجَالُ وَيَكُثُرُ النِّسَاءُ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ الْمَرَأَةَ يَلُدْنَ بِهِ مِنْ قَلَّالِرَ جَالَ عَلَيْهِ وَكَثْرَة النِّسَاء حَرَثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الحَوْضَى حَدَّ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ رَضَى الله عَنْهُ قَالَ لَأُحَدِّ ثَنَكُمْ حَدِيثًا سَمْعُتُهُ مِنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَعُونُ إِنَّ مِنْ أَشِراطَ السَّاعَة أَنْ يُرْفَعَ العِلْمُ وَيَكُثُرَ اللهِ عُلُ وَيَكُثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ خَمْسِينَ الْمَلَّةَ وَيَكُثُرُ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ خَمْسِينَ الْمَلَّةَ وَيَكُثُورَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ خَمْسِينَ الْمَلَّةَ وَيَكُثُورَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ خَمْسِينَ الْمَلَاءُ وَيَكُثُورَ النِّسَاءُ حَتَى يَكُونَ خَمْسِينَ الْمَلَاءُ وَيَكُلُولُ وَيَعَلَى الْوَلَا الرِّجَالُ وَيَكُثُورَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ خَمْسِينَ الْمَلَاءُ وَيَكُونَ عَلَيْهُ وَيَعَلَى الْعَلَى وَيَعْمَلُونَ عَلَى اللهُ وَيَعْمَلُونَ عَلَيْهُ وَيَعْتُ الْعَلَاءُ وَيَعْمَلُونَ النِّسَاءُ وَيَعْمَلُونَ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْمَى وَيَعْمَلُونَ عَلَيْهُ وَيَعْمَلُونَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الْمَلْولُ وَيَعْمَلُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْمُونَ عَلَيْهُ وَلَولَهُ اللّهُ وَيَعْمُونَ عَلَيْسَانَ الْمَلْونَ عَلَيْهُ وَلَيْسُونَ الْمَالَعُونَ عَلَيْسُونَ عَلَيْسَاقُونَ الْمُولُونَ عَلَيْنَ الْمُونَ عَلَيْسَاقُ وَالْمُونَ الْمَلْمُ وَيَعْمَلُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْ اللهُ اللّهُ وَيَعْمُونَ عَلَيْسُولُ وَلَاسُونَ الْمُعْلَقُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْسُولُ وَالْمُونَ عَلَيْسُونَ عَلَيْسُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

القَيْمُ الوَاحِدُ إِسْرِحُثُ لاَيَخْ لُوَنَّ رَجُلْ بامْرَأَة إِلَّا ذُو مَعْرَم والدُّخُولُ عَلَى المُغيَدة

الأول و ﴿البضعة ﴾ بفتح الموحدة القطعة و ﴿ يريبنى ﴾ يقال رابنى فلان إذا رأيت منه ما أكرهه وهزيل تقول أرابنى فلان . قوله ﴿ أربعون امرأة ﴾ فى بعضها نسوة وهو خلاف القياس و ﴿ يلذن ﴾ من اللوذ و ﴿ حفص ﴾ بالمهملتين ﴿ الحوضى ﴾ بفتح المهملة و بالواو و بالمعجمة و ﴿ هشام ﴾ الدستوائى وفى بعضها همام بدله قال الغسانى : و الأول هو المحفوظ و ﴿ قيم الشخص ﴾ هو الذى يقوم بأمره ويتولى مصالحه مر فى بابرفع العلم . قوله ﴿ ذو محرم ﴾ يقال هوذو محرم منها إذا لم يحل له نكاحها وقال أصحابنا المحرم من حرم عليه نكاحها أبداً بسبب مباح لحرمتها واحترز بسبب مباح عن أم

حَدَّثُ قُتَايْبَةُ بنُ سَعِيد حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بنِ أَي حَبِيبٍ عَنْ أَيِ الْخَيْرِعَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّا كُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى عُقْبَةَ بنِ عامِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّا كُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ يادِسُولَ الله أَفَرَأَيْتَ الْمَهُو قَالَ الْمَهُو الْمَوْتُ النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ عِلَى عَمْرَ عِنْ أَبِي مَعْبَدِ عِنِ ابنِ عَبَّاسِ ١٩٠٤ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةً إِلاَّ مَع ذَى مَعْرَمٍ فَقَامَ وَكَذَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَنْ يَرَجُدُ عَا حَاجَةً وَاكْتَذِتُ فَى غَرْوَةً كَذَا وَكُذَا قَالَ الرَجْع خَفَع مَعَ امْرَأَتكَ

ا مَنْ مَا يَجُوزُ أَنْ يَعْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةَ عَنْدَ النَّاسِ صَرَّتَنَا ثُمَّدَ بُن ١٩٠٥ بَشَارِ حَدَّتَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ سَمْعَتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ رَضَى اللهُ

موطوءة بشبهة وبقوطه لحرمتها عن الملاعنة لأنها حرمت تغليظا عليها. قوله (المغيبة) من أغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها و (يزيد) من الزيادة (ابن ألى حبيب) ضدالعدو و (أبو الخير) ضد الشر اسمه مرثد بفتح الميم والمثلثة وإسكان الراء وبالمهملة و (عقبة) بسكون القاف ابن عامر الجهنى و (الحمو) أقارب الزوج والمراد منه غير المحارم نحوأخي الزوج وما أشبهه من العم ونحوه ومعناه أن الخوف منه أكثر لتمكنه من الخلوة معها من غير أن ينكر عليه وهو تحذير عما عليه عادة الناس من المساهلة فيه كالحلوة بامرأة أخيه فهذا هو الموت. القاضى: الحلوة بالا ماء مؤدية إلى الهلاك في الدين وقال بعضهم معناه: احذروا الحموكما تحذرون الموت فهذا في أب الزوج فكيف في غيره. وفي الحمودة وتسكين المهملة الأولى اسمه نافذ بالنون والفاء والمعجمة مولى ابن عباس. قوله الميم والموحدة وتسكين المهملة الأولى اسمه نافذ بالنون والفاء والمعجمة مولى ابن عباس. قوله

عَنْهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَا بِهَا فَقَالَ وَاللهَ إِنَّكُنَّ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ

بِهِ بِهِ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمَتَشِينِ بِالنِسَاءِ عَلَى المَرْأَةِ صَرَبْنَا عُثْمَانُ ابْنَهُ أَمِّ سَلَمَةً أَنَّ ابْنَةَ أَمْ سَلَمَةً عَنْ هَشَامِ بِنِ عُرْوَةً عَنْ أَيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمْ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَنْدَهَا وَفِي البَيْتِ مُخَنَّثُ فَقَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَبْد الله بْنِ أَبِي أُمَيَةً إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ عَدًا أَدُلُكَ عَلَى ابْنَةً عَيْلُانَ فَانَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَسُلَمَ وَعَنَالُ النَّيِّيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنَدَهُ وَلَوْ اللّهِ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَاللّهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

(هشام) هو ابنزید بن أنس بن مالك سمع جده مرفی الهبة و الخطاب فی (أنکن) لنسوة الانصار فان قلت فهن أحب إلیه من نساء أهله قلت المقصود أن نساء هذه القبیلة أحب من نساء سائر القبائل من حیث الجلة . قوله (عبدة) صدا لحرة و (بخنث) بفتح النون و کسرها و هو الذی یشبه النساء فی أخلاقهن و هو علی نوعین : من خلق کذلك فلا ذم علیه لانه معذور و لهذا لم ینکر النی صلی الله علیه وسلم علیه أو لا دخوله علیهن ، و من یتکلف ذلك و هو المذموم و اسم هذا المخنث هیت بکسر الهاء و إسكان التحتانیة و بالفوقانیة علی الاصحوا بما دخل علیهن لا نهن کن یعتقدنه من غیر أولی الاربة و (عبد الله بن أبی أمیة) بضم الهمزة و فتح المیم الحقیفة و شدة التحتانیة و (ابنة غیلان) بفتح المعجمة و إسكان التحتانیة اسمها بادیة ضد الحاضرة و قیل بالنون أی السمینة الثقفیة و (تقبل بأربع) أی أن لها أربع عکن لسمنها تقبل بهن من كل ناحیة ثنتان و لكل و احدة طرفان فاذا أدبرت صارت الاطراف نمانیة أی السمینة لها فی بطنها عکن أربع و یری من و را تها لكل عکنة

ا بَنُ إِبْرَاهِيمَ الحُنظَلَى عَنْ عَيسَى عَنِ الأَوْزَاعِيّ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرُودَة عَنْ الْبُنُ إِبْرَاهِيمَ الحُنظَلَى عَنْ عَيسَى عَنِ الأَوْزَاعِيّ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَالْشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرَدَائِه وَأَنَا عَالْشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرَدَائِه وَأَنَا الْظُرُ إِلَى الحَبَشَة يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِد حَتَى أَكُونَ أَنَا الذَى أَسْأَمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجَارِيَة الحَديثَة السِّنَ الحَريصَة عَلَى اللهُو

النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَذَ كَرَتْ ذَلْكَ لَهُ وَهُو فَى خُجْرَتِى يَتَعَشَّى وإنَّ فَى الْمَارِيَّ فَا اللهِ عَلْمَ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَة قالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَة بِنْتُ زَمْعَة لَكُلْا فَرَآهَا عَمْرُ فَعَرَفَها فَقَالَ إِنَّكَ والله ياسَوْدَة مَا تَخْفُيْنَ عَلَيْنَا فَرَجَعَتْ إِلَى النبي صلى الله عَلَيْه وَسَلَمْ فَذَ كَرَتْ ذَلْكَ لَهُ وَهُو فَى خُجْرَتِى يَتَعَشَّى وإنَّ فى النبي صلى الله عَلَيْه وَسَلَمْ فَذَ كَرَتْ ذَلْكَ لَهُ وَهُو فَى خُجْرَتِى يَتَعَشَّى وإنَّ فى يَده لَعَرْقًا فَأْنُولَ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجَنَ

لِحَوَاتِحِكُنَّ

طرفان مرفی غزوة الطائف. قوله ﴿ ریبة ﴾ بکسر الراءالتهمة و ﴿ عیسی ﴾ أی ابن یو نس بناً بی اسمی و ﴿ الاوزاعی ﴾ هو عبد الرحمن و ﴿ اقدروا ﴾ هو من قدرت لامر كذا إذا نظرت فیه و دبرته ترید به طول لبثها و مصابرة النبی صلی الله علیه و سلم معها علی ذلك و إنما سومحوا فی اللعب فی المسجد لان لعبهم كان من عدة الحرب مع الكفار . قوله ﴿ فروة ﴾ بفتح الفاء و إسكان الراء و بالواو ابن أبی المغراء بفتح الميم و سكون المعجمة و بالراء مقصورا و ممدودا و ﴿ علی بن مسهر ﴾ بفاعل الاسهار بالمهملة و الراء و ﴿ سودة ﴾ بفتح المهملة ﴿ بنت زمعة ﴾ بالزای و المیم و المهملة و المهملة و الراء و ﴿ مانی — ۱۹ »

إِلَى اللهِ عَيْرِهِ صَرَّمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأَذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِثُمْ إِلَى المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ صَرَّمَا عَلَيْهِ عِنِ النبِي صَلَّى عَنْ سَالِمِ عِنْ أَبِيهِ عِنِ النبِي صَلَّى اللهِ عَنْ أَبِيهِ عِنِ النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِثُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِثُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا

الله بنُ يُوسُفَ أَخْ بَرَنَا مَالَكُ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى الله بنُ يُوسُفَ أَخْ بَرَنَا مَالَكُ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى الله بنُ يُوسُفَ أَخْ بَرَنَا مَالَكُ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى الله بَنْ يُوسُفَ أَخْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَذَنَ لَهُ حَتَّى أَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَدَنَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَدَنَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَنْ مُن الرَّ مُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله فَا أَنْ مُن وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَدَى لَهُ قَالَتُ فَقُلْتُ يَارَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَرْضَعَتْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَعَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَرَبُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمَّكُ فَقَالَ إِنَّهُ عَمَّكُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمَّكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمَّكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالَتْ عَائَشَةُ وَلَكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحَجَابُ قَالَتْ عَائَشَةُ وَلَكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحَجَابُ قَالَتْ عَائَشَةُ وَلَكَ عَائَشَةُ وَاللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ قَالَتْ عَائَشَةً وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ قَالَتْ عَائِشَةً وَاللّهُ عَلَيْكُ قَالَتْ عَائِشَةً وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ قَالَتْ عَائِشَةً وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ قَالَتْ عَائِشَةً وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَي

المفتوحات أم المؤمنين وعرفها لأنهاكانت طويلة جسيمة و (العرق) بفتح المهملة وسكون الراء العظم الذي يوجد في اللحم و (رفع) أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار الوحى والتغير الذي كان يحصل له عند نزوله مرفى سورة الأحزاب وفي كتاب الوضوء وغيرهما . قوله (سالم) هو ابن عبد الله بن عمر . فان قلت الحديث لا يدل على الاذن في الحروج الى غير المسجد قلت لعل البخارى قاسه على المسجد والشرط في جوازه فيهما الأمن من الفتنة ونحوها (باب ما يحل) قوله (عمى) أي أفلح بالفاء واللام والمهملة أخو أبي القعيس مصغر القعس بالقاف والمهملةين تقدم في

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَة مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَة

المَّنَّ اللهُ ال

المَّنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُو

سورة الأحزاب. قوله ﴿لا تباشر﴾ من المباشرة وهي المعاشرة والملامسة و ﴿النعت﴾ الوصف والغرض من الكلام انتفاء النعت لا المباشرة و ﴿عور بن حفص﴾ بالمهملتين ﴿ابن غياث ﴾ بكسر المعجمة و تخفيف التحتانية و ﴿ ابن طاوس ﴾ هو عبد الله الهمداني الهياني. قوله ﴿ بمائة امرأة ﴾ مر في كتاب الانبياء سبعين امرأة وقال بعضهم تسعين. وقال البخاري: الأصح تسعون و لامنافاة بين الروايات إذ التخصيص بالعدد لا يدل على نني الزائد و ﴿ الملك ﴾ أي جبريل أو جنس الكرام

وَلَمْ تَلَدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نَصْفَ إِنْسَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ كَمْ يَحْنَثُ وَكَانَ أَرْجَى لحَاجَته

المَّانَ عَرَاّتِهِمْ صَرَّتُنَا آدَمُ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّ ثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دَثَارِ قَالَ سَمْعُتُ جَابِرَبْنَ عَدُ الله رَضَى الله عَنْهُ مَا قَالَ كَانَ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرُهُ أَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَنُو لَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَا الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَطَالَ أَحُدُكُمُ العَيْبَةَ فَلاَ يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا

عَنْ جَابِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى غَرْوَة فَلَنَّا قَفَلْنَا عَنْ جَابِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى غَرْوَة فَلَنَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرِ قَطُوفَ فَلَحَقَنَى رَا كُنْ مَنْ خَلْفِى فَالْتَفَتُ فَاذَا أَنَا بَرُسُولِ تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرِ قَطُوفَ فَلَحَقَنَى رَا كُنْ مَنْ خَلْفِى فَالْتَفَتُ فَاذَا أَنَا بَرُسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُعْجِلُكَ قُلْتُ إِنِّى حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرُسِ قَالَ فَبِكُرًا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُعْجِلُكَ قُلْتُ إِنِّى حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرُسِ قَالَ فَبِكُرًا

الكاتبين ﴿ أطاف بهن ﴾ أى لم بهن و قاربهن . قوله ﴿ يخونهم ﴾ أى ينسبهم الى الخيانة و ﴿ العثرة ﴾ بالمثلثة الزلة و ﴿ محارب ﴾ بكسر الراء ضد المصالح ﴿ ابن دثار ﴾ ضد الشعار و ﴿ طروقا ﴾ مصدر بعنى الطارق و ﴿ الشعبى ﴾ بفتح المعجمة وإسكان المهملة عامر و ﴿ هشيم ﴾ مصغر الهشم و ﴿ سيار ﴾ ضد الوقاف و ﴿ قفلنا ﴾ أى رجعنا و ﴿ قطوف ﴾ بفتح القاف بطيء المشي و ﴿ حديث ﴾ أى جديد

تَزُوَّجْتَ أَمْ ثَيِّباً قُلْتُ بِلَ ثَيِّباً قالَ فَهَـ لاَّ جارِيةً تلاعهُ ا وَتلاعبُكَ قالَ فَلَكَا قَدَمْنَا ذَهَبْنَا لَنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَيْ عَشَاءً لَكَيْ تَمْنَسَطَ الشَّعْتَةُ وَ تَسْتَحدَّ المُغيبَةُ قالَ وَحَدَّثَنِي الثَّقَةُ أَنَّهُ قالَ في هـٰذَا الحَديث الْكَيْسَ الكَيْسَ ياجابِ يعنى الوَلَدَ صَرَتَ مُحَدَّدُ بْنُ الوَليد حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَر حُدَّتَنَا شُعْبَـةُ عَنْ سَيَّارِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْـد الله رَضَى الله عَنْهُما أَنَّ النَّىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاَّ فَلا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلَكَ حَتَّى تَسْتَحدَّ المُغيبَةُ وَ مَتْشَطَ الشَّعَتَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَيْكَ بِالْكَيْس الكَيْس تَابَعَهُ عَبِيدُ الله عَنْ وَهْب عَنْ جَابِر عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ في الكيس

التزوج. فان قلت كيف طابق السؤال الجواب قات لازه و هو الحداثة مطابق. قوله ﴿أَى عَشَاءَ﴾ إنما فسره به لئلا يعارض ما تقدم أنه لا يطرق أهله ليلا مع أن المنافاة منتفية من حيث ان ذلك فيمن جاء بغتة وأما هنا فقد بلغ خبر مجيئهم وعلم الناس وصوطم و ﴿الشعثة ﴾ بكسر العين المهملة وهي المغبرة الرأس المنتشرة الشعر و ﴿المغيبة ﴾ من باب الأفعال هي اتى غاب عنها زوجها و ﴿الاستحداد ﴾ استعال الحديدة في شعر العانة وهو إزالتها بالموسى والمراد هنا الازالة كيف كانت . قوله و ﴿حدثني الثقة ﴾ فان قلت من القائل بهذا قلت الظاهر أنه البخاري أو مسدد . فان قلت فهذا رواية عن المجهول قلت إذا ثبت أنه ثقة فلا بأس بعدم العلم باسمه . فان قلت لم ما صرح بالاسم قلت لعله نسيه أو لم يتحققه و ﴿الكيس الجاع والعقل والمراد حثه على ابتغاء الولد يقال باكيس الرجل إذا ولد له أو لاد أكياس . الخطابي : الكيس يجرى ههنا مجرى الحذر وقد يكون بمعني الرفق وحسن التأني . قوله ﴿محمد بن الوليد ﴾ بفتح الواو ابن عبد الحيد و ﴿عبيد الله ﴾ ابن

المُعْيَةُ وَتَمْتَسَطُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ أَخْبَرَنا سَيَّارٌ عَن الشَّعْيِّ عَنْ جابِر بْن عَبْد الله قالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى غَزْوَةً فَلَنَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيبًا مِنَ المَـدينَة تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعـير لى قَطُوف فَلَحَقَني رَاكُبٌ مِنْ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعيرِي بِعَنَزَة كَانَتْ مَعَهُ فَسَارَ بَعيرِي كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاء منَ الابلِ فَالْتَفَتُّ فَاذَا أَنَا برَسُولِ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إنَّى حَديثُ عَهْد بغُرْس قَالَ أَتَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبْكُراً أَمْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَـلَّا بِكْرًا تُلاَعِبُنَا وَتُلاَعِبُكَ قَالَ فَلَتَّا قَدمْنَا ذَهَبْنَا لَنْدُخُلَ فَقَـالَ أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُـلُوا لَيْلًا أَىْ عَشَاءً لَكَىْ تَمَنْشَطَ الشَّعَثَةُ وَ تَسْتَحَدُّ الْمُغْسَةُ

ا بَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى

عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب و ﴿وهب﴾ هو ﴿ ابن كيسان ﴾ مولى ابن الزبير . قوله ﴿ نخس ﴾ بالنون والمعجمة والمهملة و ﴿ العنزة ﴾ بفتح النون عصا نحو نصف الرمح . قوله ﴿ سفيان ﴾ أى ابن عيينة و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة و الزاى سلمة مر الحديث في آخر كتاب الوضوء

فَسَأَلُوا سَهْلَ بِنَ سَعْدِ السَّاعِدِي وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصَّابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي كَانَتْ فَاطَمَةُ عَلَيْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَالْمَدِينَةِ فَقَالَ وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي كَانَتْ فَاطَمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَعْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلِيٌّ يَأْتِي بِالمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ فَأَخِذَ حَصِيرٌ خُوِيِّ اللهَ فَاللَّهُ مَن وَجْهِهِ وَعَلِيٌّ يَأْتِي بِالمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ فَأَخِذَ حَصِيرٌ خُوِيّةً فَي اللهُ اللّهُ مَن وَجْهِهِ وَعَلِيٌّ يَأْتِي بِالمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ فَأَخِذَ حَصِيرٌ خُورِيّةً فَي رَدْ وَ وَ وَ وَهِ فَعَلِي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلِي يَأْتِي بِالمَاءِ وَعَلَى تُرْسِهِ فَأَخِذَ حَصِيرٌ خُورِيّةً فَي اللّهُ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلِي يَالِمُ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلَى يَا لَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

قوله ﴿أحمد بن محمد﴾ الملقب بمردويه بفتح الميم وإسكان الراء وضم المهملة وبالتحتانية السمسمار المروزى و ﴿عبد الرحمن بن عابس﴾ بالمهملتين كسر الموحدة النخعى الكوفى . قوله ﴿لولامكانى﴾ أى لولا منزلتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدارى لديه لما شهدت لصغرى . ولهوجهان آخران : تقدما فى آخر كتاب الصلاة و ﴿يهوين﴾ من الاهواء أى يقصدن . قوله ﴿ يطعننى ﴾ بالضم

الرَّخْنِ بنِ القاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةُ قالَتْ عاتَبنِي أَبُو بَكْرٍ وَجَعَلَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ عاتبنِي أَبُو بَكْرٍ وَجَعَلَ يَطْعُننِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَالَمْ مَن التّحَرُّكِ إلّا مَكانُ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَأْسُهُ عَلَى خَفْدى

سبق الحديث فى أول التيمم. فإن قلت الحديث كيف يدل على الجزء الأول من الترجمة وهو قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة قلت هذا مفقو دفى أكثر النسخ وعلى تقدير وجودها فوجهه أن البخارى كثيرا يترجم ولا يذكر حديثا يناسبه إشعارا بأنه لم يوجد حديث بشرطه يدل عليه قال شارح التراجم أما الترجمة الأولى فحقها أن يذكر لها ما يطابقها وهو حديث أبي طلحة لما مات ابنه وقد يجاب بأنه لما كانت كل واحدة من الجانبين بمنوعة فى غير الحالة التى ورد فيها كان ذلك جامعا بينهما فإن طعن الحاصرة لا يجوز إلا فى مثل الحاصرة لا يجوز إلا محصوصا بحالة العتاب وكذلك سؤال الرجل عن الجماع لا يجوز إلا فى مثل حال أبى طلحة فى تسليته عن مصيبته و بشارته بغير ذلك والله أعلم .

## بنيب

## كتاب الطلاق

قُولُ الله تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّنِيُ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّبَهِنَّ وَأَحْصُوا العَدَّةَ وَصْيْنَاهُ حَفظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ وَطَلَقَ السُّنَّة أَنْ يُطَلِقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَاعِ وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ صَرَّمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عِبْدِ الله قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله عَلْ حَدْ الله قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله عَلْ عَهْدِ رَسُولِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ عَبْدِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلَ عُمْرُ بُنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلَ عُمْرُ بُنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلَ عُمْرُ بُنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلَ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلَ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلَ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالًا وَسُلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلُ عُمَا أَنَّهُ مَرَّانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَالَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ و اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا

## كتاب الطلاق

وهو رفع حل الوطء الثابت بالنكاح بلفظ الطلاق وما فى معناه. قوله ﴿ طلاق السنة ﴾ أى الطلاق السنى أن يطلقها حالة طهارتها من الحيض ولا تكون موطؤة فى ذلك الطهر وأرب يشهد شاهدين على الطلاق فمفهومه أنه ان طلقها فى الحيض أو طهر وطها فيه أو لم يشهد يكون طلاقابدعيا قوله ﴿ وَهَى حائض ﴾ قوله ﴿ أحصنا ﴾ من الاحصاء وهو الحفظ و ﴿ أحصوا ﴾ أى احفظو اعددها. قوله ﴿ وهى حائض ﴾ فان قلت أين المطابقة بين المبتدإ و الحنبر قلت التاء للفرق بين المذكر و المؤنث فاذا كانت الصفة خاصة

< ۲۳ - کرمانی - ۱۹ »

عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُسْكُهَا حَتَى تَطْهُرَ ثُمَّ يَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْـدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْـدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتَلْكَ العَدَّةُ التَّي أَمْرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النّساءُ

بِ اللَّهِ الْمَالُةِ الْمُلْقَتِ الْحَائِضُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَقِ صَرَّتُ سُلَمْانُ بْنُ حَرْب حَدَّنَا شُعْبَة عَن أَنس بْنِ سيرينَ قَالَ سَمْعَتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ ليراجعها قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ ليراجعها قُلْتُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ ليراجعها قُلْتُ

بالنساء فلا حاجة اليها و (يمس) أى يطأ و (أمر الله) أى بقوله دفطلقوهن لعدتهن» واللام يمعنى فى . الخطابى : فيه أن الأقراء التى تعتد بها المطلقة هى الأطهار لأنه ذكر فتلك العدة بعد الطهر ومعنى الآية فطلقوهن فى وقت عدتهن فان الطلاق فى الحيض واقع ولولا ذلك لم يؤمر بالمراجعة قال وأما اشتراطه معنى الطهر الأول والتربص بها الطهر الثانى فلتحقيق معنى المراجعة بوقوع الجاع لأنه إذا كان جامعها فىذلك الطهر لم يكن طلاقها للسنة فيحتاج أن يتربص بها الطهر الثانى بعد الحيض ليصح فيه إيقاع الطلاق السنى . النووى : فائدة التأخير الى الطهر الثانى أن لاتكون الرجعة لغرض الطلاق فقط وأن تكون كالتوبة من المعصية باستدراك جنايته وأن يطول مقامه معها فلعله يحامعها فيذهب ما فى نفسه من سبب الطلاق فيمسكها وقال أصحابنا الطلاق أربعة أقسام : واجب كا فى الحكين إذا بعثهما القاضى عند الشقاق بين الزوجين ورأيا المصلحة فى الطلاق ومندوب إذا لم الحكين إذا بعثهما القاضى عند الشقاق بين الزوجين ورأيا المصلحة فى الطلاق ومندوب إذا لم فظ تلك الى حالة الطهر أو الى العدة لا الى الحيض ومكروه كالطلاق فيها عرم . القاضى البيضاوى : فائدته أن يكون الطلاق برأى مستأنف وقصد بحرد يبدوله بعد الطهر الثانى . قوله (سليمان بن حرب) طد الصلح و (أنس بن سيرين) هو أخو محمد وكلة (ما) للاستفهام وأبدل الألف هاء أى كا يكون ان لم أحتسب أى لا يكون إلا الاحتساب ويحتمل أن تكون كلة الكف والزجر عنه أى

تُحْتَسَبُ قَالَ فَهُ وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ مُرُهُ فَلْيُرَاجِعُها فَلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ فَلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ أَرُأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ وَقَالَ أَبُو مَعْمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَى الْوارث حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَى الْوارث حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَى اللهَ عَنْ ابْنِ عَمْرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَى الْمَالِيَقَتَ

ا بَ الْحَارِيْ مَنْ طَلَقَوَهَلْ يُواجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلاقِ صَرَبْتِ الْحَمَدِيُّ ١٩٢٤ عَدَّتَنا الوَليدُ حَدَّتَنا الأَوْزاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَيُّ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْما الأَوْزاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَيُّ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اسْتَعاذَتْ مَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْها أَنَّ

انزجر عنه فانه لا شك في وقوع الطلاق وكونه محسوبا في عدد الطلقات و (يونس بن جبير) مصغر ضد الكسر أبو غلاب بفتح المعجمة وشدة اللام وبالموحدة الباهلي والا مر بالا مر بالكيء أمر بذلك الشيء أولا فيه خلاف للأصوليين. قوله (أرأيته) الخطابي: يريد أرأيت ان عجزو استحمق أيسقط عجزه وحقه حكم الطلاق الذي أوقعه في الحيض وهذا من المحذوف الجواب الذي يدل عليه الفحوى. قال النووى: أي أفير تفعيه الطلاق و (ان عن واستحمق) وهو استفهام انكار و تقديره به نفسه وان أعاد الضمير الظ الغيبة وقد جاء في رواية مسلم أن ابن عمر قال مالي لا أعتد بها وان به نفسه وان أعاد الضمير الظ الغيبة وقد جاء في رواية مسلم أن ابن عمر قال مالي لا أعتد بها وان كنت عجزت واستحمقت قال القاضي: إن عجز عن الرجعة وفعل فعل الاحق أقول يحتمل أن تكون كلمة ان نافية أي ما عجز ابن عمر و لا استحمق عنه ليس طفلا و لا مجنونا حتى لا يقع طلاقه والعجز لازم الطفل و الحق لازم الجنون فهو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم و (أن تكون كففة من الثقيلة واللام غير لازم ولو صح الرواية بالفتح فالمعني أظهر. قوله (أبو معمر) بفتح الميمين عبد الله الحميدي مصغراه نسوبا أيضا اسمه عبدالله و (الوليد) بفتح الواو و (الاوزاع))

ابْنَهَ الْجَوْنِ لَمَّ الْدُخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَدَنا مِنْها قالَتْ أَعُودُ بالله مِنْكَ فَقَالَ لَهَ القَدْ عُدْتِ بِعَظِيمِ الْحُقَى بِأَهْلِكُ قالَ أَبُو عَبْد الله رَواهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ عَنْ جَدّه عَنِ الزَّهْرِيّ أَنَّ عُرْوَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةً قالَتْ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ عَنْ جَدّة عَنِ الزَّهْرِيّ أَنَّ عُرْوَةً بْنِ أَبِي أَنِي عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي مَنِيعٍ عَنْ جَدَّ تَنا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ غَسِيلِ عَنْ حَمْزَةً بْنِ أَبِي أَسَيْد عَنْ أَبِي مَنْ مَعْرَةً بْنِ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم حَتَى اللهُ عَنْ أَبِي مَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْمُؤْلُولُ وَقَدْ أَيْ بَالْجُونِيَةَ فَأَنْزِلَتْ فَى بَيْت فَى غَلْ وَعَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْجَلُسُوا هُهُنَا وَدَخلَ وَقَدْ أَيْ بَاجُونُيَةً فَأَنْزِلَتْ فَى بَيْت فَى غَلْ فَعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْمُؤْلُولُ بَنِ شَرَاحِيلُ وَمَعَها دَايَتُها حَاضَنَةٌ لَمَا فَلَا فَلَكَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَم الْمُؤْلُولُ بْنِ شَرَاحِيلُ وَمَعَها دَايَتُها حَاضَنَةٌ لَمَا فَلَا فَلَا وَلَى الْمَالَ وَمَعَا دَايَتُها حَاضَنَةٌ لَمَا فَلَا فَلَا اللهُ كَالله عَلَيْهِ وَسَلَم أَوْلُولُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَم وَلَا الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله وَلَا الله وَلَوْلُولُ الله وَلَا الله عَلَيْه وَلَا الله وَلَيْه الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْه وَلَا الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَيْه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا أَلَيْ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا أَلْهُ اللّه اللّه وَلَا أَلَا الله وَلَا اللله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا

هو عبد الرحمن و ﴿ ابنة الجون ﴾ بفتح الجيم وإسكان الواو وبالنون واسمها أميمة مصغر الامة وقيل أسماء ولفظ ﴿ الحق بأهلك ﴾ كناية عن الطلاق . قوله ﴿ حجاج ﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم الاولى ابن أبى منيع بفتح الميم وكسر النون والمهملة يوسف واسم جده عبيد الله بن أبى زياد بكسر الزاى وخفة التحتانية مولى الامويين ومات عبيد الله سنة ثمان وخمسين ومائة . قوله ﴿ عبد الرحمن بن الغسيل ﴾ بفتح المعجمة وهو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الغسيل وسمى بذلك لان حنظلة غسلته الملائكة يوم شهادته بأحد و ﴿ حرة ﴾ بالزاى ابن أبى أسيد مصغر الاسدوا عمه مالك الساعدى و ﴿ الشوط ﴾ بفتح المعجمة وإسكان الواو وبالمهملة اسم بستان و ﴿ الجونية ﴾ منسوبة الى الجون بفتح المجمة وخفة الراء وكسر المهملة قال فى الاستيعات قيل اسمها أمامة وقيل أسماء ابن شراحيل بفتح المجون بن شراحيل الكندى وقيل بنت النعان بن الاسود ابن الحارث بن شراحيل بنت النعان بن الإسود ابن الحارث بن شراحيل بنت النعان بن المهمان بن الاسود ابن الحارث بن شراحيل بنت النعان بن الاسود ابن الحارث بن شراحيل بنت النعان بن الأسود ابن الحارث بن شراحيل بنت النعان بن المهمان بن الاسود ابن الحارث بن شراحيل بنت النعان بن الاسود ابن الحارث بن شراحيل بنت النعان بن الورن بن شراحيل الكندى وقيل بنت النعان بن الاسود ابن الحارث بن شراحيل بنت النعان بن الجون بن شراحيل الكندى وقيل بنت النعان بن الاسود ابن الحارث بن شراحيل بنت النعان بن الخون بن شراحيل الكندى وقيل بنت النعان بن الاسود ابن الحارث بن شراحيل المحمد و الكندى وقيل بنت النعان بن الاسود ابن الحارث بن شراحيل المحمد و المحم

عَلَيْهَا النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَي نَفْسَكَ لَى قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ المَلَكَةُ نَفْسَهَا للسُّوقَةِ قَالَ فَأَهُوَى بِيده يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِالله مِنْكَ فَقَالَ قَدْ عُذْتَ بَعَعَاذُ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبا أَسَيْدًا كُسُها رازقيَّتَيْ وَأَلَحْهُما فَقَالَ قَدْ عُذْتُ بَعَعَاذُ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبا أَسَيْدًا كُسُها رازقيَّتَيْ وَأَلَحْهُما بَعْنَا فَقَالَ يَا أَبا أَسَيْدًا كُسُها رازقيَّتَيْ وَأَلَحْهُما بَعْمَا الله وَقَالَ الحُسَيْنُ بْنُ الوكِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ عَبْدُ الرَّهْنَ عَنْ عَبْدَ الرَّمْنِ عَنْ عَبْدَ المَّ مَنْ عَنْ عَبْدُ الله وَسَلَّمَ المُعْمَةُ بَنْتَ شَرَاحِيلَ فَلَكَ فَاللّهُ وَسَلَّمَ الْمَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَيْمَةُ بَنْتَ شَرَاحِيلَ فَلَكَ فَالَمَ وَلَيْ اللهُ عَنْ أَلِيهِ وَأَي أَسُيْدَ قَالا تَرَوَّجَ النَّيُّ صَلَّى الله عَنْ أَيْه وَسَلَّمَ أَمْ اللهُ اللهُ عَنْ أَيه وَأَي أَسَيْد قَالا تَرَوَّجَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَنْ أَيه وَأَي أَسُيد قَالا تَرَوَّجَ النَّيْ وَالْكُولُ فَا مَلَى اللهُ عَنْ أَيْهُ وَسَلَمُ الله وَلَيْ وَقَالَ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَلُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

2977

قوله ﴿راينها﴾ بالمهملة والألف والتحتانية أى ظيرهاوهومعرب و ﴿ لسوقته ﴾ أى لواحدهن الرعية الجوهرى و ﴿ السوقة ﴾ خلاف الملك والجونية لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بعد ذلك تسمى نفسها بالشقية . قوله ﴿ بمعاد ﴾ بفتح الميم اسم مكان العود و ﴿ الرازق ﴾ بالراء ثم الزاى والقاف وهو ثوب معروف بذلك عندهم أى أعطها ثوبين من ذلك الجنس . فان قلت كيف دل الحديث على الترجمة إذ لا طلاق إذ لم يكن ثمة عقد نكاح إذ ما وهبت نفسها ولم يكن أيضا بالمواجهة إذ قال بعد الخروج ألحقها بأهلها قلت له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من نفسه بلا إذن المرأة ووليها وكان صدور قول هي نفسك لى منه لاستهالة خاطرها وأما حكاية المواجهة فقد ثبت في الحديث السابق أنه خاطبها بقوله ألحق بأهلك وأمره أبا أسيد بالالحاق بعد الخروج لا ينافيه بل يعضده . قوله ﴿ الحسين بن الوليد ﴾ بفتح الواو النيسابورى بفتح النون وسكون التحتانية وباهمال السين الفقيه السخى الورعمات سنة ثنتين ومائتين ولعله تعليق من البخارى إذ ولادته كانت سنة أربع وتسعين ومائة و ﴿ عبد الرحمن ﴾ أى ابن الغسيل و ﴿ عباس ﴾ بالمهملتين والموحدة ابن سهل بنسعد الساعدى و ﴿ أبو أسيد ﴾ بضم الهمزة عطف على أبيه لا على عباس . فان قلت تقدم آنفا أنها بنت النعان و ﴿ أبو أسيد ﴾ بضم الهمزة عطف على أبيه لا على عباس . فان قلت تقدم آنفا أنها بنت النعان و ﴿ أبو أسيد ﴾ بضم الهمزة عطف على أبيه لا على عباس . فان قلت تقدم آنفا أنها بنت النعان و

إِبْراهِيمُ ابْنُ أَبِي الوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مَهْالِ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَلَّابِ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لاَبْنِ عُمَرَ رَجُدُلْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهَى حَائِشَ وَقَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَلَّابِ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لاَبْنِ عُمَرَ رَجُدُلْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهِى حَائِشَ وَهَى حَائِشَ فَقَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنّ ابْنَ عُمَرَ طَلَقَ آمْرَاتًة وهي حائِشَ فَقَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنّ ابْنَ عُمْرَ طَلَقَ آمْرَاتُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَاذَا طَهُرَتُ فَلَا يَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ النَّي طَلَقَهَا فَاذَا طَهُرَتُ فَقَالَ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُو ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَاذَا طَهُرَتُ فَلَا أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَهَلْ كَوَ ذَلِكَ طَلِاقًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ فَاسَتَحْمَقَ وَاسْتَحْمَقَ

المُعَنْ أَجازَ طَلاقَ الثَّلاث لَقُول الله تَعالَى الطَّلاقُ مَرَّ تان فامساكُ

فكيف قال ههنا إنها بنت شراحيل قلت ههنا نسبها الى جدها. قوله ﴿إبراهيم ﴾ ابنأبى الوزير نائب السلطان اسمه عمر الهاشمى المكى البصرى مات سنة بضع عشرة ومائتين و ﴿عن عباس﴾ عطف على حزة لا على أبيه . قوله ﴿حجاج﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن المنهال بكسرالميمو ﴿أبو غلاب ﴾ بفتح المعجمة وشدة اللام وبالموحدة ﴿ يونس بن جبير ﴾ مصغر ضد الكسر . فان قلت سبق الحديث أول الباب وشرطفيه تكرر الطهر قلت التكرر هو للأولوية والأفضلية وإلا فالواجب هو حصول الطهر فقط ﴿ باب من أجاز طلاق الثلاث ﴾ أى تطليق المرأة بالطلاق الثلاث دفعة واحدة . فان قلت كيف دلت هذه الآية على إجازته قلت إذا جاز الجمع بين اثنتين جاز بين الثلاث أو التسريح بالاحسان عام متناول لا يقاع الثلاث دفعة واختلفوا فى من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فقال الأئمة الأربعة يقع ثلاثا وقال الظاهرية لا يقع بذلك إلا واحدة وقيل لا يقع به شيء أصلا . قال شارح التراجم : مراده إيقاع الطاقات الثلاث دفعة خلافا لمن قال لا يقع وهو الحجاج أصلا . قال شارح التراجم : مراده إيقاع الطاقات الثلاث دفعة خلافا لمن قال لا يقع وهو الحجاج

بَمْعُرُوفَ أَوْ تَسْرِيحُ بِاحْسَانِ وَقَالَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ لا أَرَى أَنْ تَرثَ مُبْتُو تَتُهُ وَقَالَ الشَّعْنَى تَرَثُهُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرِمَةَ تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَت العَدَّةُ قَالَ نَعَم قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الُّزُوْجُ الآخُرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلكَ صَرْتُنَا عَبْدُ الله بن 8941 يُوسُفَ أَخْبَرَنا مالكُ عن ابن شهاب أَنَّ سَهْلَ بَن سَعْد السَّاعديُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُو يُمرًا العَجْلِذِيَّ جاءَ إِلَى عاصم بِن عَدى الأَنْصارِيِّ فَقالَ لَهُ ياعاصمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِه رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لَى ياعاصُم عنْ ذٰلكَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عاصْمَ عنْ ذٰلكَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُرهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائلَ وعابَهـا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عاصم ماسَمَع مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَلَتَّا رَجَعَ عاصُمْ إِلَى أَهْــله جاَء ُعُو يُمْرُ فَقــالَ ياعاصُم ماذا قالَ لَكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ

ابن أرطأة . قوله ﴿ ابن الزبير ﴾ هو عبد الله ولاأرى بفتح الهمزة و ﴿ المبتوتة ﴾ أى المقطوعة عن الارث وهي التي طلقها زوجها في مرض موته طلاقا باثنا لئلا تر ثه . وقال عامر الشعبي تعارض مقصود المطلق بنقيض مقصوده فنحكم بارثها قياسا على القاتل حيث عورض بنقيض مقصوده فحكم بعدم إر ثه والجامع بينهما فعل محرم لغرض فاسد فقال عبدالله بن شبرمة بضم المعجمة والراء وإسكان الموحدة الضبي قاضي الكوفة التابعي له أجاز لها التزويج بعد العدة وقبل وفاة الزوج الا ول أم لا فقال الشعبي : نعم فقال ابن شبرمة : فان مات الزوج الآخر ترث منه أيضا فيلزم إرثها من الزوجين معا في حالة واحدة فرجع الشعبي عن ذلك . قوله ﴿ سهل الساعدي ﴾ بكسر المهملة الوسطانية

عَلَيْهِ وَسَـّلُمَ فَقَالَ عَاصِمْ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرِ قَدْكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسْئَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَالله لَا أَنْهَى حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُو يُمرُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتُه رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقَتْلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَــالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ اللهُ فيكَ وَفى صَاحِبَتكَ فَاذْهَبْ فَأَتْ بها قالَ سَهْلَ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرْ ۚ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَارَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكُتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أَبْن شهاب فَكَانَتْ تَلْكَ سُنَّةُ المُتَلَاعَنَيْن حَرْثُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِلْمُعُلِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ ال أَخْبَرَ بِي عُرُوةُ بِنُ الزُّبِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ امْرَأَةَ رَفَاعَةَ الْقُرَظَى جَاءَتْ إِلَى رَسُول الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ فَقَـالَتْ يارَسُولَ الله إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَقْنَى فَبَتّ و ﴿ عُويمر ﴾ مصغر عامر بالمهملة والراء العجلانى بفتح المهملة وسكون الجيم وبالنون و ﴿ عاصم ﴾ ان عدى بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية . قوله ﴿أَرَأَيت ﴾ رجلاأى أخبرنى عن حكمه و ﴿ كُره المسائل ﴾ أى التي لا يحتاج اليها لا سيها ما فيه إشاعة فاحشة و ﴿ كَبِّر ﴾ بضم الموحدة عظم وشق و ﴿ أَنزِلَ فَيْكُ ﴾ أَى آية اللعان و ﴿ تَلْكُ ﴾ أَى التفرقة ومر مباحث الحديث مبسوطة في سورة النور . قوله ﴿ سعيد بن عفير ﴾ مصغرالعفر بالمهملة والفاء و ﴿ عقيل ﴾ بضم المهملة و ﴿ رفاعة ﴾

بكسر الراء وخفة الفاء وبالمهملة القرظي بضم القاف وفتح الراء وبالمعجمة و ﴿ بِتَ ﴾ أي قطع قطعا

1979

طَلاق وَ إِنِّى نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْنِ بِنَ الزُّبَيْرِ القُرَظِيُّ وَ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُ تُريدينَ أَنْ تَرْجعى إِلَى رِفَاعَةَ لا حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُ تُريدينَ أَنْ تَرْجعى إِلَى رِفَاعَةَ لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ مَرَفِئَ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ ١٩٣٠ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ مَرَفِئَ مُحَدَّدُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا عُنِي عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَجُلًا طَلَقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا عَبْيَ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَجُلًا طَلَقَ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَا كُمَا عَالَهُ اللهُ عَالَوْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

الحَياةَ الدُّنيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمْتَعْكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً صَرَّتُنَا عُمَرُ ١٩٣١ الحَياةَ الدُّنيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمْتَعْكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً صَرَّتُنَا عُمَرُ ١٩٣١ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْروق عَنْ عَائِشَةَ الْبُنُ حَفْص حَدَّثَنا أَبِي حَدَّثَنا الأَعْمَشُ حَدَّثَنا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْروق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ فَاخْتَرْنا اللهَ وَرَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ فَاخْتَرْنا اللهَ وَرَسُولَهُ وَسَلَمُ اللهُ عَنْ مَسْروق عَنْ اللهَ وَرَسُولَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فَاخْتَرْنا اللهَ وَرَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ فَاخْتَرْنا اللهَ وَرَسُولَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ فَاخْتَرْنا اللهَ وَرَسُولَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فَاخْتَرْنا اللهَ وَرَسُولَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَاخْتَرْنا اللهَ وَرَسُولَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فَاخْتَرْنا اللهَ وَرَسُولَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاخْتَرُنا اللهَ وَرَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاخْتَرُنا اللهَ وَرَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاخْتَرُنا اللهَ وَرَسُولَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ عَالَتْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَا عَرْنَا اللهُ وَرَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَا عَنْ عَالِمُ اللهُ عَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاكُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا عَلَاكُ عَلَاهُ عَل

كليا هذا اللفظ يحتمل أن تكون الثلاث دفعة واحدة وهو محل الترجمة و هجد الرحمن بن الزبير ﴾ بفتح الزاى وكسر الموحدة و ﴿ الهدبة ﴾ بضم الهاء هدبة الثوب و ﴿ ذوق العسيلة ﴾ كناية عن لذة الجماع والعسل يؤنث فى بعض اللغات واسم المرأة تميمة بفتح الفرقانية وسبق الحديث فى كتاب الشهادات. قوله ﴿ محمد بن بشار ﴾ بالموحدة وشدة المعجمة و ﴿ ينوق ﴾ أى الزوج الثانى عسيلتها و ﴿ تستأمرى ﴾ من الاستئمار وهو المشاورة ومر فى سورة الأحزاب و ﴿ مسلم ﴾ بلفظ فاعل الاسلام يحتمل أن يكون هو أبو الضحى بن صبيح مصغر الصبح وأن يكون البطين بفتح الموحدة ابن أبى عمران لأنهما يرويان عن مسروق ويروى الاعمش عنهما ولا قدح بهذا الالتباس لامهما ابن أبى عمران لأنهما يرويان عن مسروق ويروى الاعمش عنهما ولا قدح بهذا الالتباس لامهما

١٩٣٢ فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا صَرَبُ مُسَدَّدُ حَدَّ ثَنَا يَحْنَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ ثَنَا عَامِرُ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ شَالُتُ عَائِشَةً عَنِ الْخِيرَةِ فَقَالَتْ خَيرَّ نَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنِ الْخِيرَةِ فَقَالَتْ خَيرَّ نَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا قَالَ مَسْرُوقَ لَا أَبُالَى الْخَيرَّ تَهُا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ قَتْارَنِي

الطَّلَاقُ فَهُو عَلَى نِيتَهِ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرِاحاً جَمِيلًا وَقَالَ وَقَالَ وَالطَّلَاقُ فَهُو عَلَى نِيتَهِ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرِاحاً جَمِيلًا وَقَالَ أَوْ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا وَقَالَ فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفَ أَوْ تَسْرِيحُ بِاحْسَانَ وَقَالَ أَوْ وَأَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبُوكَ فَارَقُوهُنَّ بَعْرُوف وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبُوكَ لَمُ يَكُونَا يَامُرانِي بِفَرَاقِهِ فَلَا قَالُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبُوكَ لَكُونَا يَامُرانِي بِفَرَاقِهِ

با عَنْ قَالَ لامْرَأَتُه أَنْت عَلَىَّ حَرَامْ وَقَالَ الْحَسَنُ نَيَّتُهُ وَقَالَ أَهْلُ

بشرط البخارى و ﴿ شَيْئًا ﴾ أى طلاقا و ﴿ عامر ﴾ أى الشعبى و ﴿ الحيرة ﴾ أى تخيير الرجل زوجته فى الطلاق وعدمه فقالت عائشة ليس طلاقا بدليل تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه واختيارهن له ﴿ ولا أبالى ﴾ أى لا يقع بالتخيير مطلقا طلاق بعد أن يختار الزوج يعنى لو اختارت نفسها مثلا و نوت الطلاق وقع . قوله ﴿ فهو على نيته ﴾ أى هذه الكلمات كنايات عن الطلاق فان نوى الطلاق بها وقع و إلا فلا . فان قلت لم كان للطلاق كناية ولم يكن للنكاح ألفاظ للكناية قلت لأن النكاح لا يصح الا بالاشهاد . قوله ﴿ نيته ﴾ أى المعتبر قصده فان كان مراده بقوله حرام طلاقا يقع الطلاق وإنكان غير الطلاق فذلك وقال أهل العلم يقال للمطلقة حرام و لا يقال للطعام الذي حرمه الطلاق وإنكان غير الطلاق فذلك وقال أهل العلم يقال للمطلقة حرام و لا يقال للطعام الذي حرمه

العلم إذًا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُهَتْ عَلَيْه فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالفراقِ وَلَيْسَ هٰذَا كَالَّذِي يُحِرَّهُ الطَّعَامَ لأَنَّهُ لَا يُقَالُ لطَعَامِ الحلِّ حَرَاهُ وَيُقَالُ للْمُطَلَّقَة حَرَامٌ وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاتًا لَا يَحُلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافع كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ لَوْ طَلَّقْتَ وَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن فَانّ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ أَمَرَنِي بَهٰذَا فَأَنْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا حَرْمَتْ حَتَّى تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَكَ حَرْثُنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هَشَامُ بِنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلُ امْرَأْتَهُ فَتَرَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مثلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصلّ منْهُ إِلَى شَيء تُريدُهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَت النَّبِيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يارسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةُ فَلَمْ يَقْرَ بْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحَدَةً لَمْ يَصلْ منى إِلَى شَيْءَ فَأَحَّلَ لِزَوْجِي الْأُوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَايْمِه وَسَلَّمَ لا تَحَلَّينَ لزَوْجك الأَوَّل حَتَّى يَذُوقَ الآخُر عُسْيلَتك وَتَذُوقي ُعَسْيلَتَهُ

على نفسه حرام . قوله ﴿ لو طلقت ﴾ جزاؤه محذوف وهو لكان خيرا أو هوللتمني . قوله ﴿ محمد ﴾ أى ابن سلام و ﴿ أبو معاوية ﴾ محمد بنخازم بالمعجمة والزاى و ﴿ الهدبة ﴾ هي طرف الثوب مثل الحلل و ﴿ لم تصل ﴾ أى المرأة من الزوج الثانى ﴿ الى شيء تريده ﴾ المرأة منه أى الجماع و ﴿ لم يقربنى ﴾ بفتح الراء و ﴿ الهنة ﴾ بفتح الهاء والنون كلمة كناية عن الشيء وفى أكثر النسخ هنة بالموحـدة الشديدة

2944

إِلَى الْحَسَنُ الْمَعُ اللّهُ اللهُ عَلَى الْحَسَنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ

و (الآخر) بكسرالخاء وفتحها وهذه قصة امرأة رفاعة و مر مرارا ( باب لم تحرم ما أحل الله لك) قوله (الحسن بن الصباح) بتشديد الموحدة ابن محمد الواسطى مر فى الايمان و (الربيع) بفتح الراء ابن نافع الحلبى و (معاوية) هو ابن سلام و (يحيى بن أبى كثير) ضد القليل و (يعلى) بفتح المتحتانية وإسكان المهملة وبالقصر ابن حكيم بفتح المهملة الثقنى . قوله (ليست) أى تلك الكلمة وهى أنت حرام بطلاق . فان قلت لم خصصت الشيء بالطلاق قلت لما سبق في سورة التحريم أن ابن عباس قال فى الحرام يكفر أى كفارة اليمين . قوله (الحسن بمحدبن الصباح) أى الزعفر انى مر فى الحج و (حجاج) بفتح المهملة ابن محمد الأعور و (ابن جريج) بضم الجيم الأولى عبد الملك و (زينب بنت جحش) بفتح الجيم أم المؤمنين و (أيتنا) فى بعضها أن أيتنا بتخفيف النون وفى بعضها بتشديدها و نصب أيتنا و (عليها) فى بعضها علينا و (المغافير) جمع المغفور بضم الميم وفى بعضها بتشديدها و نصب أيتنا و (عليها) فى بعضها علينا و (المغافير) جمع المغفور بضم الميم وإسكان المعجمة وضم الفاء وبالواو والراء وليس فى كلامهم مفعول بالضم إلا قليلا وقيل هو جمع

مَغافِيرَ فَدَخُلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَزَيْنَبُ النّبِيُّ لَمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِلَى إِنْ الْبَنَّةِ جَحْشِ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ يَا أَيُّبُ النّبِيُّ لِمَ تَحْرَّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِلَى إِنْ اللهِ يَعْضِ أَزُواجِهِ لِقَوْلِهِ بَلْ تَتُوبا إِلَى الله لِعائشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذْ أَسَر ّ النّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُواجِهِ لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً صَرَّتُ فَلَهُ مَنْ أَيْ المَعْراءِ حَدَّثَنَا عَلِي أَبْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هَشَامَ بْنِ ١٩٣٩ عُرُونَة عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ عَنْ عَائشَة رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحِبُّ العَسَلَ وَالْحَلُواءَ وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْمَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ وَسَلّمَ يَعْرُفُ مِنْ إِحْدَاهُنَّ فَذَخَلَ عَلَى حَفْصَة بِنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ أَكُثَرَ مَا كَانَ فَ فَيْ اللهُ عَنْ فَا الْمَالَةُ مَنْ قَوْمِها عُكَدَّةً مَنْ فَوْمِها عُكَدًّ مَنْ فَوْمِها عُكَدًّ مَنْ فَوْمِها عُكَدًّ مَنْ فَوْمِها عُكَدًّ مَنْ فَوْمِها عُكَدًا مَنْ فَوْمِها عُكَدًا مَنْ فَا فَاللهُ عَنْ فَلَ لَى أَهْدَتْ لَمَا الْمَرَأَةُ مَنْ قَوْمِها عُكَدًا مَنْ فَا فَا مَنْ قَوْمِها عُكَدًا مَنْ الْمَوالِقُومُ الله عَنْ فَا الْمَلْقُ مَا الْمَرَأَةُ مَنْ فَوْمِها عُكَدًا مَنْ الْمَالَةُ مَا الْمَرْأَةُ مَنْ فَوْمِها عُكَدًا مَنْ فَا فَالْمَالَ الْمَالَةُ مَنْ الْمَالَ الْمُمْ أَوْمُ الْمُ الْمَالِقَ الْمَالِقُومُ الْمُؤْمِنَةُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَالَ فَالْمُولُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْمَلْ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُومُ الْمَالَ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ ا

المغفار وهو نوع من الصمغ يتحلب عن بعض الشجر يحل بابلاء ويشرب وله رائحة كريمة . قال البخارى : المغافير شبيه بالصمغ يكون فى الرمث فيه حلاوة واغفر الرمث وهو مرعى الابل إذا ظهر فيه واحدها مغفور ويقال مغائير أى بالمثلثة . قوله ﴿ لن أعود له ﴾ أى للشرب والخطاب فى ﴿ إِن تتو با ﴾ لعائشة وحفصة و تقدم فى سورة التحريم أنه صلى الله عليه وسلم قال وحلفت على عدم العود وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه الرائحة الأجل مناجاته الملائكة فحرم العسل على نفسه لذلك بناء على ظنه صدقها وأكثر أهل التفسير والفقه أن الآية نزلت فى تحريم مارية بالتحتاتية الحفيفة القبطية جارية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر ثمة . قوله ﴿ فروة ﴾ بفتح الفاء وإسكان الراء وبالواو ﴿ ابن أى المغراء ﴾ بفتح الميم و تسكين المعجمة وبالراء ممدودا و مقصورا و ﴿ على بن مسهر ﴾ بلفظ فاعل الاسهار بالمهملة والراء و ﴿ الحلواء ﴾ كل شىء حلو وذكر العسل بعده للتنبيه على شرفه وهو من باب العام بعدالخاص و ﴿ العكة ﴾ بضم المهملة الزق الصغير وقيل هى آنية السمن وفيه شرفه وهو من باب العام بعدالخاص و ﴿ العكة ﴾ بضم المهملة الزق الصغير وقيل هى آنية السمن وفيه

عَسَل فَسَقَت النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ مَنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَالله لَنَحْتالَنَّ لَهُ فَقُلْتُ لَسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكَ فَاذَا دَنَا مِنْكَ فَقُولِي أَكُلْتَ مَغَافِيرَ فَانَّهُ سَيَقُولُ لَكَ لِافَقُولِي لَهُ مَاهَٰذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ فَانَّهُ سَيَقُولُ لَكَ سَقَتْني حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ وَسَأَقُولُ ذَلِكَ وَقُولِي أَنَّت ياصَفيَّةُ ذاك قالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ فَوالله ماهُوَ إِلَّا أَنْ قامَ عَلَى الباب فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ بِمِا أَمَرْ تَنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَكَّ دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ يِارَسُولَ الله أَكَلْتَ مَعَافِيرَ قَالَ لَا قَالَتْ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ قَالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلَ فَقَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ فَلَتَّا دَارَ إِلَىَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذٰلِكَ فَلَتَّا دَارَ إِلَى صَفيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِشْلَ ذَٰلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَـةَ قَالَتْ يَارَسُولَ الله أَلَا

أن أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق لاينافى الزهد لاسيما إذا حصل اتفاقا . قوله (لنحتالن) فان قلت كيف جاز على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتيال قلت هو من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء أو هو صغيرة معفو عنها مكفرة و (جرست) بالجيم والراء والمهملة أى أكلت و (العرفط) بضم المهملة والفاء وإسكان الراء وبالمهملة من شجر العضاه وقيل هو نبات له ورقة عريضة تفترش الارض له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زرالقميص خبيث الرائحة و تلحسه النحل و تأكل منه فيحصل منه العسل . قوله (أباديه) من المباداة بالموحدة وفى بعضها بالنون و (فرقا) أى خوفا وفيه أنه يجوز لمن يقسم بين نسائه أن يدخل فى النهار الى بيت غير المقسوم لها

أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ لَا حَاجَةً لِي فِيهِ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قُلْتُ لَمَا اللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قُلْتُ اللهِ لَقَدْ عَرَمْنَاهُ قُلْتُ اللهِ لَقَدْ عَرَمْنَاهُ قُلْتُ اللهِ لَقَدْ عَرَمْنَاهُ قُلْتُ اللهِ لَقَدْ عَرَمْنَاهُ قُلْتُ اللهِ لَقَدْ عَلَيْهِ لَقُولُ اللّهِ لَقَدْ عَرَمْنَاهُ قُلْتُ اللّهُ اللهِ لَقَدْ عَلَى اللّهِ لَقَدْ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

المَّلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ مِنْ عَدَّة لَكُخَمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَا لَكُمْ عَلَيْنَ مِنْ عَدَّة لَكُخَمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَا لَكُمْ عَلَيْنِ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَ

لحاجة ونحوها و (حرمناه) بتخفيف الراء أى منعناه منه . فان قلت الحديث الأول فيه أنه شرب فى بيت زينب وحفصة من المتظاهر تين والثانى أنه شرب فى بيت حفصة وهى ليست من المتظاهرات قلت قال القاضى عياض : الأول أصح وهو أولى لظاهر كتاب الله حيث قال « وان تظاهرا عليه » فهما ثنتان لا ثلاث وكما جاء فى حديث ابن عباس وعمر أن المتظاهر تين عائشة وحفصة وقد انقلبت الأسماء على الراوى فى الرواية الآخرى وأقول لا حاجة الى الحكم بانقلاب الأسماء على الراوى وكيف ومثل هذا الحكم يوجب ارتفاع الوثوق عن الروايات كلها ولعله عليه أفضل الصلا فوالسلام شرب العسل أولا فى بيت حفصة فلما قيل له ما قيل ترك الشرب فى بيتها فلم يكن ثمة لا تحريم ولا نزول آية فيه ثم بعد ذلك شرب فى بيت زينب فتظاهر عليه عائشة وحفصة على ذلك القول فيث كرر عليه ذلك حرم العسل على نفسه فنزلت الآية ولا محذور فى هذا التقدير وأما حكاية التثنية فباعتبار أن سودة وهبت نوبتها لعائشة فهى كانت تابعة لعائشة . فان قلت لم دار رسول الله الله عليه وسلم اليها ولم يكن لها نوبة قلت لم يكن لها يوم وليلة ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها ولم يكن لها نوبة قلت لم يكن لها يوم وليلة ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليها و يتردد اليها أو كان هذا قبل هبة نوبتها (باب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم عليه وسلم يدخل عليها و يتردد اليها أو كان هذا قبل هبة نوبتها (باب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ﴾ غرض البخارى من هذه الترجمة بيان أن لاطلاق قبل النكاح ومذهب

الزُيْرِ وَأَبِي بَكُرِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ وَعُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِ عَبْدِ اللهِ بِ عَبْدِ اللهِ فَ عُبْانَ بِعَ عُبْانَ وَ عُلَّا بِنِ حُسَيْنِ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ وَالقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوُسٍ وَالحَسَنِ وَعُلَّهِ وَعَطَاءُ وَعَامِر بِنِ سَعْد وَجابِر بِنِ زَيْد وَنافِع بِنِ جُبَيْرٍ وَتُحَمَّد بِنِ وَعَمْرِ وَبَعْمَ وَعَلَّاءِ وَعَامِر بِنِ سَعْد وَجابِر بِنِ زَيْد وَنافِع بِنِ جُبَيْرٍ وَتُحَمَّد بِنِ كَعْبُ وَسُلْمًانَ بِنَ يَسَارُ وَنُجَاهِد وَالقَاسِمِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْنِ وَعَمْرُ و بِنِ هَرِم وَالشَّعْبِي أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ

ا بَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَالَ لِا مْرَأَتُه وَهُوَ مُكْرَهُ هَذِهِ أُخْتِى فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهُ قَالَ النَّبِيُ كَالَّهِ عَلَيْهُ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرِاهِيمُ لِسَارَةَ هَذِهِ أُخْتِي وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرِاهِيمُ لِسَارَةَ هَذِهِ أُخْتِي وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ

الحنفية صحة الطلاق قبله فأراد الرد عليهم . قوله ﴿أبي بكر بن عبد الرحمن﴾ بن الحارث بن هشام المخزومي يقال له راهب قريش و ﴿عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ﴾ بضم المهملة وإسكان الفوقانية و ﴿أبان ﴾ بفتح الهمزة وخفة الموحدة ابن عثمان و ﴿على بن الحسين ﴾ المشهور بزين العابدين و ﴿شريح ﴾ بضم المعجمة وفتح الراء وتسكين انتحتانية وبالمهملة القاضي و ﴿عامر بن سعد ﴾ بن أبي وقاص و ﴿عابر بن زيد ﴾ أبو الشعثاء مؤنث الاشعث و ﴿سالم ﴾ هو ابن عبد الله بن عمر بن الحنظاب و ﴿نافع بن جبير ﴾ مصغر ضد الكسر ابن مطعم النوفلي و ﴿محمد بن كعب ﴾ القرظي بضم القاف وفتح الراء وبالمعجمة و ﴿سليمان بن يسار ﴾ ضد اليمين و ﴿عمروبنهم ﴾ بفتح الهاء وكسر الراء ابن حيان بتشديد التحتانية الازدي مات سنة سبع عشرة و ما ثنين و مقصوده من تعداده و لاء الجماعة الثلاثة والعشرين من الفقهاء الافاضل الاشعار بأنه يكاد أن يكون اجماعا على أنه لا تطلق المراققبل النكاح و اعلم أنهم كلهم تابعيون إلا أولهم يعني عليا رضي الله تعلى عنه فانه صحابي والاابن هرم فانه من تبع التابعين . قوله ﴿لا شيء عليه ﴾ أي لا يقع به الطلاق و ﴿سارة ﴾ بتخفيف الراء زوجة إبراهيم أم إسماعيل عليهما السلام . فان قلت تقدم في كتاب الانبياء أنه صلى الله عليه وسلم قال لم

إِ سَحْتُ لَا الطَّلَاقِ فِي الْاغْدَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمُجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا وَالْغَلَطَ وَالنَّسْيَانَ فِي الطَّلاقِ وَالشَّرْكُ وَغَيْرِه لَقُوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ وَلَـكُلُّ امْرَى مَانَوَى وَ تَلاَ الشَّعْنُّى لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وَمَا لَا يَجُوزُ مَنْ إِقْرَارِ المُوَسُوسَ وَقَالَ النَّبُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّذى أَقَرَّعَلَى نَفْسه أَبكَ جُنُونٌ وَقَالَ عَلَيٌّ بَقَرَ حَمْزَهُ خَوَاصَرَ شَارِفَيَّ فَطَفَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةً فَاذَا حَمْزَةٌ قَدْ مَلَ مُحْمَرَةٌ عَيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ هَلْ أَنْتُمُ إِلَّا عَبِيدٌ لاَ بِي فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ ثَمَلَ فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَـهُ وَقَالَ عُثَمَانُ لَيْسَ لَجَنْوُن وَلاَ لَسَكْرَانَ طَلاَقٌ وَقَالَ أَنْ عَبَّاسَ طَلَّاقُ السَّكْرَان وَالْمُسْتَكْرَه لَيْسَ بِحَائِز وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عامر لَايَجُوزُ طَلَاقُ المُوسُوسَ وَقَالَ

يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتان منهن فىذات الله وهى إنى سقيم وبل فعله كبيرهم ولم يعد هذا بما هو فىذات الله بل مفهومه أنه ليس فىذات الله قلت كانت الثالثة فىذات الله أيضا لكن لما كان فيها حظ لنفس إبراهيم ونفع له لم يكن خالصا لذات الله بخلافهما فصدق الاعتباران فيها فلا منافاة بين القولين إذكل باعتبار ويحتمل أن يكون معناه أنه قال أختى فى الدين وفى الله قال تعالى « إنما المؤمنون اخوة ». قوله (الاغلاق) أى الاكراه لان المكره مغلق عليه فى أمره وقال بعضهم كأنه يغلق عليه الباب ويضيق عليه حتى يطلق و (السكران) عطف على الطلاق لا على الاغلاق و (المؤلف على الطلاق لا على الاغلاق و (الموسوسة حديث النفس و (أقر على نفسه) أى بالزنا وهو الرجل الأسلى و (شارف) بلفظ التثنية والشارف بكسر الراء المسنة من النوق و (ثمل) بكسر الميم إذا أخذ فيه الشراب مر الحديث فى كتاب الشرب فى باب المسنة من النوق و (ثمل) بكسر الميم إذا أخذ فيه الشراب مر الحديث فى كتاب الشرب فى باب

عَطَاءُ إِذَا بَدَا بِالطَّلَاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ وَقَالَ نَافِعُ طَلَقَ رَجُلُ الْمُرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَتْ مِنْهُ وِإِنْ لَمَ يَخْرُجُ فَلَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ الزُّهُرِيُّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَتْ مِنْهُ وَإِنْ لَمَ يَخْرُجُ فَلَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ الزَّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ إِنْ لَمَ أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَ أَتِي طَالَقُ ثَلَاثًا يُسْئُلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ فِيمَنْ قَالَ إِنْ لَمَ أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَ أَتِي طَالَقُ ثَلَاثًا يُسْئُلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ فَيْهُ حَينَ حَلَفَ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بَيْكُ الْمَينِ فَانْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حَينَ حَلَفَ جُعلَ ذَلِكَ فَى دِينَه وأَمَّانَتِه وَقَالَ إِبْرِاهِيمُ إِنْ قَالَ لا حَاجَةً لَى فِيكُ نَيْتَهُ وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلسَانِهِمْ وَقَالَ قَنَادَةُ إِذَا قَالَ إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالَقُ ثَلَاثًا يَغْشَاها عِنْدَدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً فَانِ اسْتَبَانَ حَمْلُها فَقَدْ بانَتْ وقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ الْحَقِ باهْكِ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً فَانِ اسْتَبَانَ حَمْلُها فَقَدْ بانَتْ وقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ الْحَسَى فَا قَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ الْحَيْفِ باهْكِ

يع الحطب والكلا و (ليس بحائز) أى واقع إذ لا عقل للأول و لا اختيار للثانى وقال الشافعية يقع طلاق السكران تغليظا عليه وذلك إذا كان متعديا بالشرب. قوله (عقبة) بسكون القاف ابن عامر الجهنى الصحابي الشريف المقرى الفرضى الفصيح وهو كان البريد الى عمر بن الخطاب بفتح دمشق ووصل المدينة في سبعة أيام ورجع منها الى الشام في يومين ونصف بدعائه عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقريب الطريق عليه. قوله (شرطه) أى فله أن يشترط ويعلق طلاقها على شرط معين لا يلزم أن يكون الشرط مقدما على الطلاق بل يصح أن يقال أنت طالق إن دخلت الله الداركا في العكس. قوله (ألبتة) نصب على المصدر قال النحاة قطع همزة ألبتة بمعزل عن القياس قال نافع لابن عمر ما حكم رجل طلق امرأته طلاقا باثنا ان خرجت من البيت فقال ابن عمر ان خرجت وقع طلاقه و (بتت) أى انقطعت عن الزوج بحيث لا رجعة فيها وفي بعضها بانت و (ان خرجت وقع طلاقه و (بتت) أى انتخعى و (نيته) يعني هوكناية يعتبر قصده ان كان قدنوى الطلاق وقع وإلا فلا و (تغشاها) أى جامعها في كل طهر مرة لا مرتين لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت

نيَّدُهُ وَقَالَ ابْ عَبَّاسِ الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرِ وَالعَتَاقُ مَا أُرِيدً بِهِ وَجُهُ الله وَقَالَ الزُّهْرِيُ إِنْ قَالَ مَا أَنْت بِامْرَ أَتِي نَيَّتُهُ وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهْوَ مَانَوَى وقالَ عَلَيْ أَلَمْ النَّهُ عَنْ ثَلَاثَة عَنِ الجَّنُونِ حَتَّى يُفيقَ وعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدُركَ وَعَنِ النَّهِ عَنْ ثَلَاثَة عَنِ الجَّنُونِ حَتَّى يُفيقَ وعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدُركَ وَعَنِ النَّامِمِ حَتَّى يَسْتَيفُظُ وَقَالَ عَلَيُّ وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلَاقَ المَعْتُوهِ وَعَنِ النَّامِمِ حَتَّى يَسْتَيفُظُ وَقَالَ عَلَيُّ وَكُلُّ الطَّلاقِ جَائِزٌ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أَوْقَ عَنْ أَبِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أَمُتَى مَرَيْنَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أَمْتَى مَا عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ النِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أَمُتَى مَا عَنْ اللهَ عَنْهُ عَنْ أَنْ تَتَكَلَّمُ قَالَ قَتَادَةُ إِذَا طَلْقَ فَى نَفْسِهِ فَلَيْسَ مَا مُا مُنْ مَعْمَلُ أَوْ تَتَكَلَّمُ قَالَ قَتَادَةُ إِذَا طَلْقَ فَى نَفْسِه فَلَيْسَ مَا مُنْ عُمْلَ أَوْ تَتَكَلَّمُ عَلْ وَنَسَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِى اللهَ أَخْبَرَنِى اللهَ أَخْبَرَنِى اللهَ عَمْلَ الْمَنْ وَهُبَونَ عَنْ يُونُ اللهَ عَنْ ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَوْبَوَى الْمَالِ عَلَى اللهَ الْمَالِ اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِى اللهَ عَنْ ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَنْ تَوْبَونَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ الْقَالَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمَالَ اللهَ الْمَالَ اللهُ اللهُ اللهُ الْكُلُولُ الْمَالَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِقُ الْمَالَ اللهُ الْمَالِ اللهُ الله

حاملا فطلقت به و ﴿ استبان ﴾ أى ظهر و اتضح . قوله ﴿ الطلاق عن وطر ﴾ أى ينبغى للرجل أن لا يطلق امرأته إلا عند الحاجة اليه من النشوز ونحوه بخلاف العتاق فانه لله تعالى فهو مطلوب دائما . قوله ﴿ يدرك ﴾ أى يبلغ و ﴿ جائز ﴾ أى واقع و ﴿ المعتبره ﴾ هو الناقص العقل وهدذا يشمل الطفل و المجنون و السكران و ﴿ فَى نفسه ﴾ أى لم يتللم . قوله ﴿ مسلم ﴾ هو ابن إبراهيم القصاب و ﴿ هشام ﴾ أى الدستوائى و ﴿ زرارة ﴾ بضم الزاى و خفة الراء الأولى ﴿ ابن أوفى ﴾ بلفظ أفعل من الوفاء العامرى قاضى البصرة و ﴿ ما لم تعمل ﴾ أى من العمليات ﴿ أو تنكلم ﴾ من القوليات . فان قلت قالوا من عزم على ترك و اجبأو فعل محرم ولو بعد عشر سنين مثلا عصى فى الحال الموليات . فان قلت قالوا من عزم على ترك و اجبأو فعل محرم ولو بعد عشر سنين مثلا عصى فى الحال المجديث النفس مالم يبلغ الى حدا لجزم ولم يستغفر أما إذا عقد قلبه هو استقر عليه فهو مؤ اخذ بذلك الحزم نعم لونني ذلك الحاطر و لم يتركه يستقر لا يؤ اخذ به بل يكتب له حسنة . قوله ﴿ أصبغ ﴾ بفتح الهمزة و المرحدة و إسكان المهمة بينهما و باعجام العين ابن الفرج بالفاء والراء و الجيم و ﴿ ابن وهب ﴾ عبد الله و ﴿ رجلا ﴾ اسمه ماعز بكسر المهملة و بالزاى و ﴿ أسلم ﴾ بلفظ الفاعل قبيلة و ﴿ تنجى ﴾ أى قصد

5989

أَبُو سَلَمَةَ عَنْ جابِرِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسَلَمَ أَتَى النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ في المَسْجِد فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لشقَّه الَّذِي أَعْرَض فَشَهِدَ عَلَى نَفْسه أَرْبَعَ شَهادات فَدَعاله فَقالَ هَلْ بِكَ جُنُونْنَ هَـلْ أَحْصَنْتَ قالَ نَعَمْ فأَمَرَ به أَنْ بُوجَمَ بِالْمُصَلِّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحجارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتَلَ صَرْثُ أَبُو الْمَيَانَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ عِنِ الزُّوهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بنُ عَبْدِ الرَّحْن وَسَعِيدُ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَى رَجُلُ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ وَهُوَ فَى الْمُسجدَ فَناداُهُ فَقالَ يارَسُولَ الله إِنَّ الأَخَرَ قَدْ زَنَى يَعْنى نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى لَشَقُّو جُهِهِ الذَّى أَعْرَضَ قَبَلَهُ فَقَالَ يِأْرَسُو لَا لله إِنَّ الْأَخْرَ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لَشَقَّ وَ جُهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبَلَهُ فَقَالَلَهُ ذَلَكَ فَأَعْرَضَ

شقه الذي أعرض اليه و ﴿ أحصات ﴿ بالمعروف وقيل بالمجهول أيضا أى هل تزوجت قط و ﴿ المصلى ﴾ أى مصلى العيد و الآكثر على أنه مصلى الجنائز وهو بقيع الغرقد وفيه أن المصلى ليس له حكم المسجد والاحرم الرجم فيه و تلطيخه بالدم و ﴿ أذلقته ﴾ بالمعجمة والقاف أى أقلقته و ﴿ جز ﴾ بالحجم والزاى و ﴿ ألحرة ﴾ بفتح المهملة أرض ذات حجارة سودخارج المدينة . الخطابى: ﴿ تنحى ﴾ تفعل من نحا إذا قصد أى قصد الجهة التى اليها وجهه ونحانحوه و ﴿ أذلقته ﴾ أى أصابته الحجارة بذلقها وذلق كل شى عده و ﴿ جز ﴾ أى فر مسرعا و إنما ردده مرة بعد أخرى لأنه اتهمه بالجنون ورجمه حين تقرر عنده أنه ليس بمجنون وفيه أنه لم يطالبه بالاقرار فى أربعة مجالس مختلفة قوله ﴿ الأخر ﴾ بفتح الهمزة المقصورة وكسر المعجمة أى المتأخر عن السعادة المدبر المنحوس وقيل الأرذل وقيل اللئيم و ﴿ قبله ﴾ بكسر القاف وفتح الموحدة جهته وأذلقته قال بعضهم معناه

عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَسَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادات دَعاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُونْ قَالَ لا فَقَالَ النَّي صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَكَانَ قَدْ أُخْصَنَ وَعَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصارِيَّ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ فَلَسَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجارَةُ جَمَزَ حَتَى أَدْرَكُنَاهُ بِالْحَرَّةُ فَرَجَمْنَاهُ حَتَى ماتَ

ا حُدُو الله فيما الْمُنْعَ وَكَيْفَ الطَّلاقُ فيه وَقَوْل الله تَعالَى وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُو الْمَا آتيتُمُو هُنَّ شَيْئًا إِلَى قَوْله الظَّالمُونَ وَأَجَازَعُمَرُ الخُلْعَ دُونَ السُّلْطانِ وَأَجَازَعُمَرُ الخُلْعَ دُونَ السُّلْطانِ وَأَجَازَعُمَرُ الخُلْعَ دُونَ السُّلْطانِ وَأَجَازَعُمَ اللهَ اللهُ فيما افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُما عَلَى صاحبه في العشرة وَالصَّحْبَةِ وَكُمْ يَفُولَ لا أَغْتَسَلُ لَكَ مِنْ جَنَابَة صَرَّتُنا اللهُ فَهَاء لا يَحَلَّ وَاحِد مِنْهُما عَلَى صاحبه في العشرة وَالصَّحْبَة وَكُمْ اللهُ اللهُ

بلغ منه الجهد وإيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بك جنون ليتحقق حاله فان الغالب أن الانسان لا يصر على ما يقتضى قتله مع أن له طريقا الى سقوط الاثم بالتوبة وفيه استتابة الامام من يقيم عليه الحد. فان قلت يفهم من الحديث أنه لا بد من الاقرار أربعاقلت لم يكن على سبيل الوجوب بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال اغد ياأنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ولم يشترط عددا ﴿ باب الخلع ﴾ وهو فرقة بين الزوجين على عوض يأخذه الزوج و ﴿ دون السلطان ﴾ أى بغير حضرة القاضى و ﴿ العقاص ﴾ بكسر المهملة و بالقاف جمع العقيصة وهى الضفيرة و يقال هى التى تتخذ من شعر رأس المرأة كالرمانة أى أجاز الخلع بالشيء القليل. قوله ﴿ لم يقل ﴾ أى الله تعالى تتخذ من شعر رأس المرأة كالرمانة أى أجاز الخلع بالشيء القليل. قوله ﴿ لم يقل ﴾ أى الله تعالى

لا يحل لكم أن تأخذوا بما آييتموهن شيئاً الا أن تقول المرأة لاأغتسل لكمن الجنابة فانها حينند تصير ناشرة فيحل الأخذ منها ولا أغتسل لك اما كناية عن الوطء واما حقيقة . قوله ﴿ أزهر ﴾ بفتح الهمزة والهاء و تسكين الزاى بينهما ابن جميل بفتح الجيم البصرى مات سنة إحدى و خمسين و مائنين و ﴿ عبد الوهاب الثقنى ﴾ بالمثلثة والقاف والفاء و ﴿ امرأة ثابت ﴾ اسمهاجميلة بالجيم المفتوحة بنت أبى بضم الهمزة وخفة الموحدة وشدة التحتانية ابن سلول أخت عبد الله المنافق و ﴿ ثابت ﴾ صد الزائل ابن قيس بن شهاس بفتح المعجمة و تشديد الميم وبالمهملة و ﴿ (ما أعتب ﴾ بضم الفوقانية مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه ولكن أكرهه طبعا فأخاف على نفسى فى الاسلام ما ينافى مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه ولكن أكرهه طبعا فأخاف على نفسى فى الاسلام ما ينافى المسلام ما ينافى المسلام وهو الكفر و يحتمل أن يكون من باب الاضهارأى لكنى أكره لوازم الكفر من المعاداة والنفاق والخصومة و نحوها وروى أنها قالت لاأعتب عليه لخلق أو دين ولكنى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل فى عدة فاذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم منظرا . قوله ﴿ حديقته ﴾ أى بستانه الذى أعطاها والأم فى ﴿ طلقها كُ أمر ارشاد واستصلاح لا أمر إيجاب وإلزام وقال البخارى : لم يتابع أحد عبد الوهاب فى لفظ ابن عباس واستصلاح لا أمر إيجاب وإلزام وقال البخارى : لم يتابع أحد عبد الوهاب فى لفظ ابن عباس بل رواه غيره اما موقوفا على عكرمة أو مرسلا . قوله ﴿ خالد ﴾ أى الطحان ﴿ عنخاله ﴾ أى الحذاء بل رواه غيره اما موقوفا على عكرمة أو مرسلا . قوله ﴿ خاله ﴾ أى الطحان ﴿ عنخاله ﴾ أى الحذاء الم ما قوله الم موقوفا على عكرمة أو مرسلا . قوله ﴿ خاله ﴾ أى الطحان ﴿ عنخاله ﴾ أى الحذاء المي الماده و عنده الم ما عند عليه المواله و على المده الم الموقوفا على عكره أو مرسلا . قوله ﴿ خاله على المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه الكفرة المناه ال

ابْنِ أَنَى بَهٰذَا وَقَالَ تَرُدِّينَ حَديقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتُهَا وَأَمْرَهُ يُطَلَّقُهَا وَقَالَ إِبْراهِيمُ ابنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالد عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلَقَّهُا وَعَن ابن أبي تَميمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابن عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَت امْرَأَةُ ثَابِت بن قَيْس إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّى لَاأَعْتُبُ عَلَى ثَابِت فى دين وَلَا خُلُق وَالْكُنَّى لَا أُطيقُهُ فَقَـالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ حَرْثُنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْد الله بن الْمُبَارَك الْمُخَرَّميُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوح حَدَّثَنا جَريرُ بنُ حازم عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمةً عن ابن عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُما قالَ جاءَت امْرَأَةُ ثَابِت بن قَيْس بن شَمَّاس إِلَى النَّمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ مَا أَنْقُمُ عَلَى ثابت في دين وَكَا خُلُق إِلَّا أَنَّى أَخَافُ الكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَتَرُدّينَ عَلَيْه حَديقَتَهُ

و (إبراهيم بن طهمان) بفتح المهملة وتسكين الهاء وبالنون و (أيوب بنأبى تميمة) بفتح الفوقانية السختيانى و (لاأطيقه) أى لا أطيق معاشرته وفى بعضها لاأطيعه. قوله (محمد المخرمي) بضم الميم وفتح المعجمة وكسر الراء المشددة منسوب الى محلة من محال بغداد أبو جعفر الحافظ قاضى حلوان مات سنة أربع وخمسين ومائتين و (قراد) بضم القاف وخفة الراء وبالمهملة لقبو (أبو نوح) بضم النون كنية واسمه عبد الرحمن بن غزوان بفتح المعجمة وإسكان الزاى و بالنون البغدادى مات سنة سبع ومائتين و (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى ابن حازم بالمهملة والزاى و (ما أنقم) أى لا أكره و لا أعيب و (أخاف الكفر) أى مقتضياته ولوازمه ففيه اضمار أو

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

السَّقاق وَهُلْ يُشِيرُ بِالْخَلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَقُولِهِ تَعَالَى وَإِنْ السَّقاق وَهُلْ يُشِيرُ بِالْخَلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَقُولِهِ تَعَالَى وَإِنْ الْوَلِيدِ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكًا مِنْ أَهْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ خَبِيرًا صَرَّمَنَا أَبُو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى المُعْدَدُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَنِي المُغَيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكُحَ عَلَيٌّ ابْنَتَهَمُ فَلَا آذَنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَنِي المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكُحَ عَلَيٌّ ابْنَتَهُمُ فَلَا آذَنُ

ا بَكُونُ يَنعُ الأَمَةِ طَلاَقاً حَرْثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْد اللهِ قَالَ عَرْثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْد اللهِ قَالَ حَدَّتَنِي مَالكُ عَن رَبِيعَة بْنِ أَبِي عَبْد الرَّحْمٰن عَن القَاسِم بْن مُحَدَّد عَنْ عَائشَة عَدْ مَالكُ عَنْ رَبِيعَة بْنِ أَبِي عَبْد الرَّحْمٰن عَن القَاسِم بْن مُحَدَّد عَنْ عَائشَة

هو مجاز عن منافی مقتضی الاسلام و (سلیمان) بن حرب ضد الصلح (وأن جمیلة) أی زوجة ثابت أخت عبد الله و الحدیث مختصر و مر آنفا . قوله (الضرورة) فی بعضها الضرر و (أبو الولید) بفتح الواو هشام الطیالسی و (ابن أبی ملیكة) بضم المیم عبد الله و (المسور) بكسر المیم و فتح الواو و بالراء ابن مخرمة بفتح المیم و الراء و سكون المعجمة الزهری . قوله (بنو المغیرة) فان قلت تقدم بورقتین أنها من بنی هشام و فی كتاب الجهاد أنها بنت أبی جهل قلت لا منافاة إذ أبو جهل هو عمرو ابن هشام بن المغیرة المخزومی . فان قلت ماوجه تعلقه بالترجمة قلت أور د هذا الحدیث هنا لان فاطمة علیها السلام ما كانت ترضی بذلك فكان الشقاق بینهما و بین علی متوقعا فأر اد رسول الله صلی الله علیه و سلم دفع و قوعه . قال شارح التراجم : یحتمل أن یکون و جه المطابقة من باقی الحدیث وهو الا أن یرید علی أن یطلق ابنتی فیکون من باب الاشارة الی الخلع . قوله (ربیعة) بفتح الراء

رَضَى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَ إِ عَدَى الشَّنَ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ خَفِيرَتْ فِي زَوْجَهَا وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ وَسَلَّمَ الْوَلاَءُ لَمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ فَيها لَحُمْ قَالُوا بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزُ وَأَدْمُ مِنْ أَدْمِ البَيْتِ فَقَالَ أَلَمُ الْرَالُورَمَةَ فِيها لَحْمُ قَالُوا بَلَكُمْ مَنْ ذَلِكَ لَحْمُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ عَلَيْها صَدَقَةٌ وَالنَا هَدَيَّةُ وَلَنَا هَدَيَّةٌ وَلَنَا هَدَيَّةٌ وَلَنَا هَدَيَّةٌ وَلَنَا هَدَيَّةٌ وَلَنَا هَدَيَّةٌ وَلَنَا هَدَيَّةٌ

ا حَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُكْرِ مَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ رَأْ يَنْهُ عَبْدًا يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ وَهُمَّامُ ١٩٤٧ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ رَأْ يَنْهُ عَبْدًا يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ حَرَّمَ عَنْ عَكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّاد حَدَّ ثَنَا وُهِيبٌ حَدَّ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّد عَدْ بَنِي فُلانَ يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَة كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَبَعُها في سَكَكَ قَالَ ذَاكَ مُغِيثُ عَبْدُ بَنِي فُلانَ يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَة كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَبَعُها في سَكَكَ اللَّهِ يَنْ عَلَيْهَا فَ سَكَكَ عَلْمَا عَنْ أَيُّوبَ اللَّهِ يَنْ عَبْدُ الوَهَابِ عَنْ أَيُوبَ ١٩٤٨ المَدينَة يَسِكِي عَلَيها صَرَّعَا أَتَيْبَتُهُ بْنُ سَعِيدَ حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ

و ﴿ بريرة ﴾ بفتح الموحدة و كسر الراء الأولى مو لا ةعائشة و ﴿ ثلاث سنن ﴾ أى علم بسبها ثلاثة أحكام من الشريعة و ﴿ خيرت ﴾ بلفظ المجهول و ﴿ أدم ﴾ بضم الهمزة الادام . فان قلت كيف دل على الترجمة قلت إذا لم يكن العتق طلاقا فالبيع بالطريق الأولى ولوكان ذلك طلاقا لما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله ﴿ وهيب ﴾ مصغرا و ﴿ مغيث ﴾ بضم الميم وكسر المعجمة وبالمثلثة قال فى الاستيعاب هو مولى بنى مطيع و قيل مولى لبنى مخزوم فه وقرشى بالولاء . فان قلت أين موضع الترجمة قلت هذا الاستيعاب هو مولى بنى مطيع و قيل مولى لبنى مخزوم فه وقرشى بالولاء . فان قلت أين موضع الترجمة قلت هذا الاستيعاب حوم ولى بنى مطيع و قيل مولى لبنى مخزوم فه وقرشى بالولاء . فان قلت أين موضع الترجمة قلت هذا الاستيعاب حوم ولى بنى مطيع و قيل مولى لبنى مغزوم فه وقرشى بالولاء . فان قلت أين موضع الترجمة قلت هذا الاستيعاب حوم ولى بنى مطيع و قيل مولى لبنى مغزوم فه وقرشى بالولاء . فان قلت أين موضع الترجمة قلت هذا الموسلة و المؤلى الموسلة و المؤلى الموسلة و المؤلى ال

عَنْ عِكْرِمَةَ عِنِ ابِنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ زُوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسُودَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثُ عَبْدًا لَبَنِي فُلانِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَها في سَكَكُ المَدينَة

مختصر من الحديث ويدل عليه تمامه وهو الحديث السابق عليه. قوله ﴿ أَلا تعجب ﴾ وإنماكان محل التعجب لأن الغالب في العادة أن المحب لا يكون إلا محبوبا وبالعكس. قوله ﴿ لو راجعته ﴾ في بعضها راجعتيه باشباع الكسرة ياء وفيه شفاعة الامام إلى الرعية وهو من مكارم الأخلاق وعدم وجوب قبولها وأن العداوة لسوء الخلق وخبث العشرة ونحوه جائز وأنه لا بأس بالنظر إلى المرأة التي يريد خطبتها وباتباعه إياها ويعني بالمراجعة غير الرجعة التي تكون بين الزوجين في الطلاق الرجعي ولهذا احتاج إلى الشفاعة وأنه لاحرج على المسلم في حبه للمرأة المسلمة وإن أفرط فيه مالم يأت خرما. قوله ﴿ عبد الله بن رجاء ﴾ ضد الخوف و ﴿ الحكم ﴾ بالمهملة والكاف المفتوحتين ابن

عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِى بَرِيرَةَ فَأَبَى مَوالِيها إِلاَّ أَنْ يَشْتَرُطُوا الوَلاءَ فَذَكَرَتْ للنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ فَقَالَ اشْتَرِيها وَأَعْتَقِيها فَانَّمَا الوَلاءُ لَوَلاءُ لَوَلاءً فَذَا مَا تُصُـدِّقَ عَلَى لَمْ أَعْتَقَ وَأَثِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ بَلَحْم فَقِيلَ إِنَّ هَـذا مَا تُصُـدِّقَ عَلَى لَمْ أَعْتَقَ وَأَثِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ بَلَحْم فَقِيلَ إِنَّ هَـذا مَا تُصُـدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُو لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيةٌ مُرَثَى اللهُ عَدْبَهُ وَزَادَ فَخُيرَتُ ٤٩٥١ مَنْ ذَوْجَها فَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعَنَا شُعْبَةُ وَزَادَ فَخُيرَتُ عَلَيْهِ مَنْ فَقَالَ هُو فَقَالَ هُو لَنَا هَدِيةٌ مُرَثَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَنَا هَدِيةٌ مُرَثَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَنَا هَدِيةٌ مُولَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَنَا هَدِيةً مُولَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَنَا هَدِيةً مُولَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَنَا هَدِيةً مُولَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَنَا هُولَا هَدِيةً مُولَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَنَا هَدِيةً لَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَنَا هَدِيةً مُولِكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَنَا هُ وَلَنَا هُولِيهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَنَا هُ فَاللّهُ وَلَنَا هُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَنَا هُ اللّهُ مَا تُعْلَقُولُونَا فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا صَدَقَةً لَوْ لَنَا هُولِيهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَنَا عَلَيْهُ مُا صَدَقَةً لَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

إُ بَ اللّٰهُ عَيْنُ مَنْ مُشْرِكَةً وَلَوْ أَعْبَتَ كُمْ صَرَّتُ الْمُشْرِكَاتَ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةً وَلَوْ أَعْبَتَ كُمْ صَرَّتُ قُتَيَبْتَهُ حَدَّتَنَا لَيَثِ عَنْ نافعٍ أَنّ ١٩٥٦ ابْنَ عُمَرَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نكاحِ النَّصْرانِيَّة وَاليَهُوديَّة قالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ المُشْرِكَاتَ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَلا أَعْلَمُ مِنَ الإشراكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ المَرْأَةُ رَبُّهَا عَيْسَى وَهُوَ عَبْدُ مِنْ عباد الله

عتيبة مصغر عتبة الدار و ﴿ مواليها ﴾ أى ملاكها التابعون لها قالوا لانبيعها إلا بشرط أن يكون ولاؤها لنا ومر الحديث بضع عشرة مرة . قوله ﴿ أكبر ﴾ بالموحدة وبالمثلثة وهو إشارة إلى ماقالت النصارى المسيح ابن الله وهكذا حكم اليهود إذ قالوا عزيز ابن الله وكان مذهبه أنه لا يحل للسلم نكاح الكتابية لأنها مشركة وأما الجهور فجوزوا ذلك قائلين بأن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» وبأن الحل فيمن علم أن أول آبائها آمن قبل التحريف وذلك قبل قولم بالاشراك فباعتبار الآباء لسن من أهل الشرك لأنهم تمسكوا بذلك الدين حين كان

٤٩٥٣ المُثَنَّ نكاح مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكاتِ وَعِدَّتِهِنَّ صَرْثُنَا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخَبَرَنا هِشَامْ عَن ابن جُرَيْج وَقالَ عَطاءٌ عَن ابن عَبَّاسكانَ الْمُشْركُونَ عَلَى مَنْ لَتَيْنَ مِنَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْب يُقاتلُهُمْ وَيُقاتلُونَهُ وَمُشْرِى أَهْلِ عَهْدِ لا يُقاتِلُهُمْ وَلا يُقاتِلُونَهُ وَكَانَ إِذَا هاجَرَتِ امْرَأَةُ مِنْ أَهـل الحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحيضَ وَ تَطْهُرَ فَاذا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النَّكَاحُ فَانْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكُحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُما حُرَّان وَلَهُما ما للَّهُ اجرينَ ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ أَهْلِ العَهْدِ مثْلَ حَديث مُجَاهِد وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ للْمُشْرِكِينَ أَهْلِ العَهْد لَمْ يُرَدُّوا وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ وقالَ عَطاءُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْدَ عُمَرَ ابْنِ الْحَطَّابِ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمَ ابْنَةُ أَبِي

حقا ﴿ باب نكاح من أسلم ﴾ . قوله ﴿ وقال عطاء ﴾ إنما قال بواو العطف إشعارا بأن له أقوالا غير تلك و ﴿ ذكر ﴾ أى عطاء من قصة أهل العهد مثل حديث مجاهد فان قلت أين حديثه قلت يحتمل أن يريد بحديثه ما ذكر بعده : وإن هاجر عبد أو أمة للشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم وهذا من باب فداء أسرى المسلمين ولم يجز تملكهم لارتفاع علة الاسترقاق التي هي الكفر فيهم . قوله ﴿ قريبة ﴾ بفتح القاف ضد البعيدة وبضمها مصغر القربة ابنة أبي أمنية بضم الهمزة وتخفيف الميم وتشديد التحتانية أخت أم سلمة أم المؤمنين مر في كتاب الشروط و ﴿ أم الحكم ﴾

سُفْيانَ تَحْتَ عِياضِ بْنِ غَنْمِ الفهريّ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَها عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفُّ بِ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَالنَّصْرِ اللَّهُ تَعْتَ الذَّمَّى أَو الحَرْبِي وَقَالَ عَبْدُ الوارث عَنْ خالد عَنْ عَكْرِ مَهَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرِ انيَّةُ قَبْلَ زَوْجها بساعَة حَرُمَتْ عَلَيْه وَقالَ داوُدُ عَنْ إِبْر اهيمَ الصَّائغ سُئلَ عَطاءٌ عَن امْرَأَة منْ أَهْلِ العَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُها في العدّة أَهِي َامْرَأَتُهُ قَالَ لا إلّا أَنْ تَشاءَ هِيَ بِنَكَاحٍ جَديدٍ وَصَداقٍ وَقالَ مُجَاهِدٌ إِذَا أَسْلَمَ فِي العِدَّةِ يَتَزَوَّجُها وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لاهُنَّ حَلُّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحَلُّونَ لَهُنَّ . وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ ف بَحُوسيَّيْنِ أَسْلَمَا هُمَا عَلَى نـكاحهما وإذا سَبَقَ أَحَـدُهُما صاحَبُهُ وَأَنَى الآخُرِ بِانَتْ لاَسَدِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ قُلْتُ لَعَطَاء امْرَأَةٌ مَنَ الْمُشْرِكِينَ جاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعاوَضُ زَوْجُها منْها لَقُوله تَعالَى وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا قَالَ لَا إِنَّمَـا

بالمهملة والكاف المفتوحتين ابنة أبى سفيان أخت معاوية أسلمت يوم الفتح و ﴿عياض﴾ بالمهملة وخفة التحتانية وبالمعجمة ﴿ ابن غنم ﴾ بفتح المعجمة وإسكان النون الفهرى بكسر الفاء وتسكين الهاء وبالراء أسلم قبل الحديبية ومات بالشام سنة عشرين و ﴿عبد الله ابن عثمان الثقفى ﴾ بالمثلثة والقاف والفاء . قوله ﴿ داود ﴾ هو ابن أبى الفرات بضم الفاء وخفة الراء وبالفوقانية المروزى و ﴿ ابراهيم ﴾ بن ميمون ﴿ الصائغ ﴾ بالمهملة والهمز بعد الألف وبالمعجمة مروزى أيضاً قتل سنة إحدى وثلاثين ومائة . قوله ﴿ أيعاوض ﴾ من العوض وفى بعضها يقارض من المقارضة

كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَ سَلَّمَ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ وقَالَ نُجَاهِدُ هٰذَا كُلُّهُ ه ٤٩٤ في صَلْح بَيْنَ النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ ثُوَيْشِ صَرَّتُنَا ابْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عن ابن شهاب وقالَ إبراهيمُ بنُ الْمُنْذر حَـدَّ تَني ابنُ وَهب حَدَّ ثَنِي يُو نُسُ قَالَ ابْنُ شِهابِ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بِنُ الْزُبَيْرِ أَنَّ عائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها زَوْجَ النبّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـّلَمَ قالَتْ كانَت الْمُؤْمِنَاتُ إذا هاجَرْنَ إِلَى النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـَّلَمَ يَمْتَحُنُهُنَّ بِقُولِ الله تَعالَى ياأَيُّهِـا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُو هُنَّ إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَتْ عَائَشَـةُ فَهَنْ أَقَرَّ بهـذا الشُّرْط مَنَ الْمُؤْمِنات فَقَدْ أَقَرَّ بِالْحُنَة فَكَانَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَٰلِكَ مِنْ قَوْ لَهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلْقُنَ فَقَدْ بِأَيْعَتْكُنَّ لا والله مامَسَّتْ يَدُرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَة قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ بِاَيَعَهُنَّ بِالـكَلاَمِ وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّسَاءَ إِلَّا بَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَهَنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَا يَعْتُكُنَّ كَلَامًا

و ﴿ بَهٰذَا الشَّرَطُ﴾ هوأن لايشركن بالله ولايسرقن إلى آخره و ﴿ المُحَاةُ ﴾ أى الامتحان فانقلت ما المرادبالاقرار بالمحنة قلت يعنى من أقر بعدم الاشراك ونحو دفقد أقر بوقوع المحنة ولم يحوجه في وقوعها إلى المبايعة باليد ونحوها ولهذا جاء في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التز من هذه

ا مَنْ الله تَعَالَى للذَّينَ يُؤْلُونَ مِنْ نَسَامُهُمْ تَرَبُّ أَرْبَعَة أَشْهُر إِلَى قَوْله سَمِيعُ عَلَيْمُ فَانْ فَاوُا رَجَعُوا صَرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ عَنْ أَخِيه عَنْ سُلَمْانَ عَنْ حُمَيْد الطُّويل أَنَّهُ سَمَعَ أَنَسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَــَّلَمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانِتِ انْفَـكَّتْ رَجُلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةَ لَهُ تَسْءًا وَعَشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُو ايَارَسُولَ الله آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعُ وَعَشْرُونَ حَرْثُنَا تُقَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ في ١٩٥٦ الايلاء الَّذَى سَمَّى اللهُ لَا يَحَـلُّ لأَحَد بَعْـدَ الأَجَل إلاَّ أَنْ يُمْسكَ بالمَعْرُوف أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمْرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ . وَقَالَ لى إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَني مَالكُ عَنْ نَافع عَن ابْن عُمْرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُر يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَّقُ

الأموركان يقول انطلق فقد حصل الامتحان ويحتمل أن يقال الشرط هو المجيء مهاجرات بمعنى من اعترف بوجوب الهجرة فقد اعترف بوجوب المحنة والأول هو الأولى ﴿ باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم ﴾ . قوله ﴿ اسماعيل بن أبى أويس ﴾ مصغر الأوس بالواو وبالمهملة الأصبحى وأخره عبد الحميد و ﴿ سليمان ﴾ هو ابن بلال و ﴿ آلى ﴾ هو مشتق من الايلاءاللغوى لامن الايلاء الفقهى و هو حلف الزوج على الامتناع من الوطء مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر. قوله ﴿ مشربة ﴾ بفتح الميم وإسكان المعجمة و فتح الراء وضمها وبالموحدة الغرفة و ﴿ الشهر ﴾ أى ذلك الشهر المعهود قوله ﴿ الايلاء الذي سمى الله تعالى ﴾ و هو ما فى قوله تعالى « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله عميم عليم و ﴿ بعد الأجل ﴾ أى الأشهر الأربعة . قوله ﴿ وقال اسماعيل ﴾ إنما لم يقل حدثني إشعارا بالفرق و ﴿ بعد الأجل ﴾ أى الأشهر الأربعة . قوله ﴿ وقال اسماعيل ﴾ إنما لم يقل حدثني إشعارا بالفرق

حَتَّى يُطُلِّقَ وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَـةَ وَاثْنَىْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

مَ حَثْدَ القَتَالَ تَرَبَّصُ الْمَ أَتُهُ سَنَةً وَ آشَتَرَى اَبُ مَسْعُود جارِيَةً وَ الْمَّسَ صَاحِبَ السَّةً فَلَمْ يَجُدُهُ وَفَقَدَ فَأَخَذَ يُعطِى الدَّرْهَمَ وَالدَّرْهَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَنْ فَلَانَ وَعَلَى السَّرَّ عَلَى اللَّهُمَ عَنْ فَلَانَ وَعَلَى السَّدَّ فَلَمَ اللَّهُمَ عَنْ فَلَانَ وَعَلَى اللَّهُمَ عَنْ فَلَانَ وَعَلَى وَقَالَ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمَا اللَّهُ وَلَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

بين ما يكون على سبيل التحديث وما يكون على سبيل المحاورة والمذاكرة و ﴿ يوقف ﴾ أى يحبس ولا يقع الطلاق بنفسه بعد انقضاء المدة والامتناع من الفيء وقال أبو حنيفة ان مضت الاربعة بانت بتطليقه بنفسها وقال الشافعي ان أبي الزوج يظلفها القاضي. قوله ﴿ في أهله ﴾ متعلق الحكم و ﴿ صاحبها ﴾ أى بائعها ليسلم إليه الثن فلم يجده فأخذ عبد الله بن مسمود يعظى الدراهم للفقراء من ثمن الجارية و يقول اللهم تقبله عن فلان أى صاحب الجارية فان أبي فالثواب والعقاب متلبسان بي أو فالثواب لى وعلى دينه من ثمنه و ﴿ سنته ﴾ أى حكمه . قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة مولى المنبعث

الحَذَاءُ وَالسَّقَاءُ تَشْرَبُ المَاءَ وَ تَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَة فَقَالَ اعْرِفُ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً فَانْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا فَاخْلَطْهَا بَالكَ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقَيتُ رَبِيعَةً بَنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ سُفْيانُ وَلَمْ أَخْفَظُ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ حَديثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةَ هُو عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدُ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقيتُ رَبِيعَةً فَقُلْتُ لَهُ رَبِيعَةً فَقُلْتُ لَهُ وَيُعْفَى وَيَقُولُ رَبِيعَةً عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ عَنْ وَيُد بْنِ خَالِدُ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقيتُ رَبِيعَةً فَقُلْتُ لَهُ

ا بَ اللهُ عَوْلِهِ هَنَ لَمْ يَسْتَطِعْ اللهُ قَوْلَ النَّى تُجَادِلُكَ فَى زَوْجِهَا إِلَى قَوْلِهِ هَنَ لَم يَسْتَطِعْ فَاطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا . وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَـدَّتَنِي مَالِكُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ فَاطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا . وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَـدَّتَنِي مَالِكُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ

بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة وبالمثلثة فان قلت هذا مرسل لآن يزيد تابعى قلت علم من آخر الكلام اسناده حيث قال إنه يرويه عن يزيد بن خالد الصحابي و ﴿الحذاء﴾ ما وطىء عليه البعيرمنخفه و ﴿الحذاء﴾ النعل و ﴿السقاء﴾ هوقربة الماء والمرادبطنها و ﴿اللقطة﴾ باصطلاح الفقهاء ماضاع من الشخص بسقوط أو غلة فيأخذه وهي بفتح القاف على اللغة الفصيحة المشهورة وقيل بسكونها وقال الخليل بالفتح هو الملتقطو بالسكون الملقوط و ﴿الوكاء﴾ هوما يشد به رأس الصرة والكيس ونحوهما و ﴿العفاص﴾ بكسر المهملة و بالفاء وبالمهملة هو ما يكون فيه النفقة ومر الحديث في كتاب العلم . قوله ﴿ربيعة﴾ بفتح الراء هو المشهور بربيعة الرأى . فان قلت لم كرر فقلت له قلت ليس مكررا إذ المفعول الثاني له هو نقله عن يحيي وهو غير ما قال له أو لا . قال شارح التراجم مقصوده من حديث اللقطة أن المفقود زوجها تعارضت فيها الآدلة هل يفسخ أو يعتبر أبدا وذلك لآنه اشتمل على الغنم الذي يخاف ضياعه وأذن في انتصرف فيه فكذلك المرأة لضعفها وعدم القدرة على حقوقها تتصرف في نفسها بعد حكم القاضي وعلى الأبل الذي لايخاف

عَنْ ظَهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ نَحْوَ ظَهَارِ الْحُرِّ قَالَ مَالِكُ وَصِيامُ الْعَبْدِ شَهْرِ ان وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ظَهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَدِياءٌ وَقَالَ عِكْرَمَةُ إِنْ ظَاهَرَ مِنْ النِّسَاءِ وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لَىا قَالُوا ظَاهَرَ مِنْ النِّسَاءِ وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لَىا قَالُوا أَى فَيِما قَالُوا وَهذا أَوْلَى لأَنَّ اللّهَ لَمْ يَدُلُّ عَلَى الْمُنْكِرِ وَقَوْلَ الزُّورَ

الإشارة في الطَّلاق والأُمُور وَقالَ ابْنُ عُمَرَ قالَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُعَدِّبُ اللهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعَدِّبُ بِهِذَا فأَشَارَ إِلَى لِسانِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُعَدِّبُ اللهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعَدِّبُ بِهِذَا فأَشَارَ إِلَى لِسانِهِ

ضياعه ويستمر حاله فكذا المرأة تستمر على بقاء النكاح إلى وقت وفاته وقال ابن بطال وجه الاستدلال به أن الضالة كالمفقود فكما لم يزل ملك المالك عها فكذلك يجب أن يكون النكاح باقيا بينهما . قوله (الظهار) وهو تشبيه المكلف الزوجة الغير البائنة وجزءها بجزء محرم أى لم تكن حلا عليه قط و (الحسن بن الحر) بضم المهملة وشدة الراء النخعى الكوفى ثم الدمشق مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة وفى بعضها الحسن بن حى ضد الميت الهمدانى الفقيه مات سنة تسع وستين ومائة و (من النساء) أى من الزوجات الحرائر . قوله (وفى العربية) أى يستعمل فى كلام العرب عادله بمعنى عادفيه أى نقضه وأبطله . الزمخشرى وثم يعودون لما قالواء أى ثم يتداركون ماقالوا لأن المتدارك للأمر عائد إليه أى تداركه بالاصلاح بأن يكفرعنه قال البخارى والحل على النقض أولى مما قالوا ان معنى العود هو تكرار لفظ الظهار وغرضه الرد على داود الظاهرى حيث قال إن العود هو تكرير كلمة الظهار وذلك لائه لو كان معناه كما زعم لكان الله تعمالى دالا على المنكر وقول الزور تعالى الله عن ذلك واعلم أن العود عند الشافعى الامساك بعده بلحظة وعند المنكر وقول الزور تعالى الله عن ذلك واعلم أن العود عند الشافعى الامساك بعده بلحظة وعند الحني إرادة الجاع وعند المالكى الجاع نفسه وعند الظاهرية إعادة لفظ الظهار (باب الاشارة) الحني إدمع العين أى البكاء على المريض مرفى الجنائر و (خذ النصف وذلك فيها كان يتقاضى قوله ( بدمع العين أى البكاء على المريض مرفى الجنائر و (خذ النصف وذلك فيها كان يتقاضى

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكَ أَشَارَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى َّأَى خُذِ النَّصْفَ وَقَالَتْ أَسْهَاءُ صَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْكُسُوفِ فَقُلْتُ لِعائِشةَ ماشَأْنُ الناس وَهُىَ تُصَـلَى فَأُوْمَأَتْ بِرَأْسُهَا إِلَى الشَّمْسِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأُوْمَأَتْ بِرَأْسُهَا أَنْ نَعَمْ وقالَ أَنَسُ أَوْمَأَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ بيَده إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنْ يَتَقَـدَّمَ وقالَ ابُنُ عَبَّاسَ أَوْمَأَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ لِاحَرَجَ وِقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ النبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّيْدِ للبُحْرِمِ آحَدْ منْ كُمْ أَمْرَهُ أَنْ يَحْمَلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إَلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَـ كُلُوا صَرْثُنَا عَبُدُ اللّه بنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا أَبُو عامر عَبْدُ المَلك 8901 ابنُ عَمْرُو حَـدُتَنا إِبْرَاهِيمُ عَنْ خالد عَنْ عَكْرَمَةَ عَنَ ابنِ عَبَّاسَ قَالَ طَافَ رَ سُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ عَلَى بَعــيرِه وكَانَ كُلَّمَــا أَتَى عَلَى الْرُكُن أَشارَ إَلَيْهُ وَكَبَّرَ وَقَالَتْ زَيْنَا عَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَالَيْهُ وَسَلَّمَ فَتَحَ مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ

دينا من ابن أبى حدرد بفتح المهملة الأولى وإسكان اثانية وفتح الراء وبالمهملة فأشار اليه بالصلح مرفى باب انتقاضى فى المسجد و ﴿ يتقدم ﴾ أى فى باب أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه باقامة الصلاة ولا حرج مرفى باب مناسك يوم العيد و ﴿ أبو قتادة ﴾ بفتح القاف الحارث ابن ربعى بكسر الراء وإسكان الموحدة وبالمهملة الأنصارى سبق فى الحج و ﴿ ابراهيم ﴾ هو ابن طهمان و ﴿ زينب ﴾ هى بنت جحش بفتح الحيم وتسكين المهملة وبالمعجمة فان قلت أين الاشارة فى حديثها قلت عقد الاصابع نوع من الاشارة و تقدم الحديث فى أو ائل كتاب الانبياء لكن عبارة عقد تسعين هى من رواية أبى هريرة وأما رواية زينب فهى أنه صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم عقد تسعين هى من رواية أبى هريرة وأما رواية زينب فهى أنه صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم

وَمَأْجُوجَ مِثُلُ هَـذِهِ وَعَقَـدَ تَسْعِينَ صَرَّتُ مُسَدُدُ حَدَّتُنا بِشُر بُ الْمُفَصَّلِ مَعَدَّ مَعَ مَدَّ بَنِ سَيرِ بِنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْجُمَّةَ سَاعَةٌ لَا يُو افْقَهَا مُسْلَمْ قَائِمْ يُصَلِّى فَسَأَلَ اللهَ خَيْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْجُمَّةَ سَاعَةٌ لَا يُو افْقَهَا مُسْلَمْ قَائِمْ يُصَلِّى فَسَأَلَ اللهَ خَيْرًا اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى الْجُمَّةَ مَا عَلَى بَطْنِ الوسطى وَالْخَنْصِرِ قُلْنَا يُزَهِّدُهَا . 

19 وَقَالَ اللهُ وَقَالَ بِيدِهِ وَوَضَعَ أَنْمَلَتُهُ عَلَى بَطْنِ الوسطى وَالْخَنْصِرِ قُلْنَا يُزَهِّدُهَا . 

19 وَقَالَ اللهُ وَقَالَ بِيدِهِ وَوَضَعَ أَنْمَاتُهُ عَلَى بَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ بِنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامِ بِن وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَدْ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَرَضَحَ رَأْسَها فَأَتَى بِهَا أَهْلَها وَسَلَّمَ عَلَى جَارِيَةً فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْها وَرَضَخَ رَأْسَها فَأَتَى بِهَا أَهْلُها وَسَلَّمَ عَلَى جَارِيَةً فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْها وَرَضَخَ رَأْسَها فَأَتَى بِهَا أَهُلَها وَسَلَّمَ عَلَى جَارِيَةً فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْها وَرَضَخَ رَأْسَها فَأَتَى بِهَا أَهْلُها اللهَ قَالَ عَدَا يَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَرَضَخَ رَأْسَها فَأَتَى بِهَا أَهْلَها اللهُ عَلَيْها وَرَضَخَ رَأْسَها فَأَتَى بِهَا أَهُمُها اللهُ اللهُ عَلَيْها وَرَضَحَ رَأْسَها فَأَتَى بِها أَهْلَها اللهُ اللهُ عَلَيْها وَرَضَحَ رَأْسَها فَأَتَى بِها أَنْهُ اللهُ عَلَيْها وَرَضَحَ رَأُسُها فَاتَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْها وَرَضَحَ وَالْمَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْها وَرَضَحَ وَالْمَالِ اللهُ الل

من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق باصبعيه الابهام والتي تليها. قوله ﴿بشر﴾ بالموحدة المكسورة ﴿ابن المفضل﴾ بصيغة مفعول التفضيل بالمعجمة البصرى و ﴿سلم ﴾ بالمفتوحتين ﴿ابن علقمه ﴾ بفتح المهملة وإسكان اللام وفتح القاف التميمي و ﴿الأنملة ﴾ بفتح الهمزة والميم وضمها وفتح الهمزة وضم الميم وكسر الهمزة وفتح الميم أربع لغات و ﴿قال بيده ﴾ أى أشار بها ويحتمل أن يكون وضع الأنملة على الوسطى إيماء إلى أن تلك الساعة في وسط النهار وعلى الحنصر إلى أنها في آخر النهار و ﴿ يزهدها ﴾ من التزهيد وهو التقليد ومر الحديث في باب الساعةالتي في يوم الجمعة وعبارته ثمة وأشار بيده يقللها و ﴿ الأويسى ﴾ مصغر الأوس بالواو و المهملة عد العزيز مر في العلم و ﴿ شعبة ابن الحجاج ﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم و ﴿ هشام بن زيد ﴾ بن أنس بن مالك و ﴿ عدا ﴾ بالمهملتين ظلم و ﴿ الأوضاح ﴾ الحليمن الدراهم الصحاح وسمى بذلك لوضوحها و بياضها و ﴿ الرضح ﴾ بالمعجمتين الكسر والدق و ﴿ الرمق ﴾ بقية الروح و ﴿ أصمت ﴾ بلفظ

رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَــَّلَمَ وَهْيَ فَى آخر رَمَق وَقَدْ أُصْمَتَتْ فَقَالَ لَهَــا

رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَكَ فُلاَنْ لَغَيْرِ الذَّى قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ بَرَأْسها أَنْ لَا قَالَ فَقَالَ لَو جُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَامًا فَأَشَارَتْ أَنْ لَا فَقَالَ فَفُلاَنٌ لقَاتلها فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَــلَّمَ فَرُضَخَ رَأَسُــهُ بَيْنَ حَجَرَيْن حَدَثُنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبِد الله بْن دينار عَن ابْن عُمَرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُما قَالَ سَمَعْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ الفَتْنَةُ مِنْ هُنا وَأَشَارَ إِلَى المَشْرِق صَرْتُنَا عَلَى إِنْ عَبْد الله حَدَّتَنَا جَرِيرُ بِنْ عَبْدِ الجَمِيدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بِن أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا فِي سَفْرٍ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَلَكَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لرَجُلِ انْزِلْ فَأَجْدَحْ لَى قَالَ يَارَسُولَ الله لَوْ أَمْسَيْتَ ثُمَّ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ قَالَ يَارَسُولَ الله لَوْ أَمْسَيْتَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ثُمَّ قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ فَنَزَلَ جَفَدَحَ لَهُ فِي الثَّالَثَة فَشَرِبَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه

المجهول والمعروف أى سكت والاصمات والصموت بمعنى و ﴿ فلان ﴾ أى أقتلك فلان وهذا كان لأجل غير الذى قتلها أى لم يكن فلان عبارة عن القاتل و ﴿ أمر به ﴾ وكان ذلك بعد اعتراف اليهودى بأنه قاتلها وذكر صريحا فى كتاب الخصومات وسنذكره فى كتاب الديات وفيه ثبوت القصاص بالمثقل خلافا للحنفية . قوله ﴿ قبيصة ﴾ بفتح القاف وكسر الموحدة وباهمال الصاد ﴿ ابن عقبة ﴾ بسكون القاف الكوفى و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم وكسر الراء المكررة و ﴿ أبو اسحاق ﴾ سليمان الشيبانى بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة وبالنون و ﴿ عبد الله بن أبى أوفى ﴾ بصيغة أفعل التفضيل الأسلى و ﴿ الجدح ﴾ بالجيم ثم المهملتين بل السويق بالماء

وَسَلَّمَ ثُمَّ أَوْمَا عَيْدَه إِلَى المَشْرِقِ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبِلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَر السَّائِمُ مَرَّمُنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْلَمَة حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَمْانَ التَّيْمِيّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُود رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُ صَلَّى الله عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْد الله بِنِ مَسْعُود رَضِى الله عَنْهُ قَالَ أَذَا نُهُ مِنْ سَحُوره فَا ثَمَّا عَنْ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ لَا يَشُوره فَا ثَمَّ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ لَا يَنْعَنَ أَحَدًا مَنْ كُمْ نِدَاء بُلِال أَوْ قَالَ أَذَا نُهُ مِنْ سَحُوره فَا ثَمَّا الله يَوْ ذَنْ لِيَرْجَعَ قَائَمُكُم وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ كَأَنَّهُ يَعْنَى الصَّبْحَ أَو الفَجْرَ يُنَادِي أَوْ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَلُ وَأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدُيهُ مَنَّ الرَّحْمِ بِنِ هُومُنَ سَعْمَتُ أَبِاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَلُ الله صَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَبْد الرَّحْمِ بِنِ هُومُنَ سَعْمَتُ أَبَاهُمَ يُرَةً قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلْ الله عَنْ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَثَلُ البَخِيلِ وَ المُنْفِقِ مَثْلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدً مِنْ لَدُنْ لَكُونُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَثَلُ البَخِيلِ وَ المُنْفِقِ مَثْلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٌ مِنْ لَدُنْ لَكُولُ وَسَلَّمَ مَثَلُ البَخِيلِ وَ المُنْفِقِ مَثْلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٌ مِنْ لَدُنْ

و ﴿ أفطر الصائم ﴾ أى دخل وقت الافطار نحو أحصد الزرع ومر فى باب متى يحل فطر الصائم . قوله ﴿ عبد الله بن مسلمة ﴾ بفتح الميم و اللام و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ﴿ ابن زريع ﴾ مصغر الزرع أى الحرث و ﴿ أبو عثمان ﴾ هو عبد الرحن النهدى بفتح النون وسكون الهاء و بالمهملة و ﴿ السحور ﴾ بالضم التسحر و ﴿ قائمكم ﴾ مرفوع أو منصوب باعتبار أن يرجع مشتق من الرجوع أو من الرجع و القائم هو المتهجد أى يعود إلى الاستراحة بأن ينام ساعة قبل الصبح . قوله ﴿ كَا نُه ﴾ غرضه أن اسم ليس هو الصبح و هذا مختصر من الحديث الذى مر فى باب الآذان قبل الفجر يعى ليس الصبح المعتبر هو أن يكون الضوء مستطيلا من العوالى إلى السفل وهو الكاذب بل الصبح هو الضوء المعترض من اليمين الى الشمال وهو الصادق و ﴿ أظهر ﴾ من الظهور بمعنى العلو أى أعلى يريد ابن زريع يديه و رفعهما طويلاوهو إشارة الى صورة الصبح الكاذب و ﴿ ثم مداحداهما عن الآخرى ﴾ الى الصادق و يحتمل أن يكون محذوفا من اللفظ و المذكور كله يكون بيانا للصادق ومعنى ﴿ أظهر ﴾ أى جعل إحدى يديه على ظهر الآخرى و مدها عنها. قوله ﴿ جعفر بن ربيعة ﴾ بفتح الراء و ﴿ ابن هرمز ﴾ وابن هرمز ﴾ المحال أحدى يديه على ظهر الآخرى و مدها عنها. قوله ﴿ جعفر بن ربيعة ﴾ بفتح الراء و ﴿ ابن هرمز ﴾ المحارة ﴾ المتحدى يديه على ظهر الآخرى و مدها عنها. قوله ﴿ جعفر بن ربيعة ﴾ بفتح الراء و ﴿ ابن هرمز ﴾ المحدى يديه على ظهر الآخرى و مدها عنها. قوله ﴿ جعفر بن ربيعة ﴾ بفتح الراء و ﴿ ابن هرمز ﴾ المحدى يديه على ظهر الآخرى و مدها عنها. قوله ﴿ جعفر بن ربيعة ﴾ بفتح الراء و ﴿ ابن هرمز ﴾ المحدى يديه على طهر المحدى عديه على طهر المحدى المحد

ثَدْيَهِمَا إِلَى تَرَاقِهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفَقُ فَلَا يُنْفَقُ شَيْئًا إِلَّا مَادَّتْ عَلَى جَلْده حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَ تَعَفُو أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفَقُ إِلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا فَهُوَ يُنْانَهُ وَتَعَفُو أَثَرَهُ وَأَمَّا البَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفَقُ إِلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا فَهُو يُوسِعُهَا فَلَا تَتَسِعُ وَيُشِيرُ بِاصْبَعِهِ إِلَى حَلْقه

بضم الهاء والميم وسكون الراء بينهما وبالزاى المشهور بعبد الرحمن الأعرج و ﴿ جبتان﴾ بالموحدة وفى بعضها بالنون و ﴿ مادت ﴾ بالدال وفى بعضها مارت بالراء من المور وهو الجيء والذهاب و ﴿ تَحَن ﴾ أى تشير و ﴿ البنان ﴾ أطراف الأصابع مر الحديث فى الزكاة فى باب مثل المتصدق ﴿ باب اللعان ﴾ وهو أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله إلى لمن الصادقين فيها قذفتها به من الزنا وفى المرة الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيه والزوجة أربعا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيها قذفنى به وفى الخامسة غضب الله عليها ان كان من الصادقين وسمى لعانا لقوله لعنة الله أو لان اللعن هو الابعاد وكل من الزوجين يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح بينهما . قوله ﴿ بكتاب أى بكتاب أ منازة والايماء بالله أن قلت ما الفرق بين الاشارة والايماء قلت المتبادر الى الذهن فى الاستعال أن أي بكتابة . فان قلت ما الفرق بين الاشارة والايماء قلم الكل لا الكناية منه أو أراد به ما هو معهود منه أو كأنه أراد الصريح من الاشارة وهوما يفهم الكل لا الكناية منه وهو ما يفهمه الفطن و ﴿ الفرائض ﴾ كما فى الصلاة فان العاجز عن غير الاشارة يصلى بالاشارة قلت تعريف اللعان بالقول المخصوص ينافى كونه بالاشارة قلت الاشارة المفهمة تقوم مقامه فان قلت تعريف اللعان بالقول المخصوص ينافى كونه بالاشارة قلت الاشارة المفهمة تقوم مقامه فان قلت تعريف اللعان بالقول المخصوص ينافى كونه بالاشارة قلت الاشارة المفهمة تقوم مقامه

الله تعالى فأشارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي اَلَمْدِ صَبِيًّا وِقَالَ الصَّحَاكِ إِلَّارَمْزَ الْمَالَةَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَحَدَّ ولا لِعانَ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلاقَ بِكتابِ أَوْ إِشَارَة أَوْ إِيماء جَائِزُ وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلاقِ وَالقَـذْف فَرْقُ فَانْ قَالَ القَذْفُ لاَ يَكُونُ إِلَّا بِكَلام و إِلَّا بَطَلَ لاَ يَكُونُ إِلَّا بِكَلام و إِلَّا بَطَلَ لاَ يَكُونُ إِلَّا بِكَلام و إِلَّا بَطَلَ الطَّلاقُ والقَدْفُ وَقَالَ الشَّعْبِي وَقَادَةُ الطَّلاقُ و القَدْفُ وَكَذَلِكَ الوَّتَقُ وكَذَلِكَ الأَصَّمُ يُلاعِنُ وقَالَ الشَّعْبِي وقَتَادَةُ الطَّلاقُ والقَدْفُ وكَذَلِكَ العَنْقُ وكَذَلِكَ الأَصَّمُ يُلاعِنُ وقالَ الشَّعْبِي وقَتَادَةُ الطَّلاقُ والقَدْفُ وكَذَلِكَ الوَّيْ وكَذَلِكَ الأَصَّمْ يُلاعِنُ وقالَ الشَّعْبِي وقَتَادَةُ والطَّلاقُ والقَدْفُ وكَذَلِكَ العَنْقُ وكَذَلِكَ الأَصَالِي اللهَ عَنْ وقالَ الشَّعْبِي وقَتَادَةُ الطَّلاقُ والقَدْفُ وكَذَلِكَ العَنْقُ وكَذَلِكَ الْأَصَالَ عَلَى السَّعْبَ وقَالَ السَّعْبَى وقَالَ السَّعْبَ وقَالَ السَّعْبَى وقَالَ السَّعْ المَالَّالُولُ والمَالِّقُ والْقَدْفُ وكَذَلِكَ العَنْ الْعَنْ الْأَصْلَ السَّالِقُ والقَدْفُ وكَذَلِكَ العَنْ الْعَنْ ولَا السَّعْبَى وقَالَ السَّالَةُ العَنْ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ والمُعْرِقُ والْمَالِيْ السَّعْبُى وقَالَ السَّالِقُ والْفَالُولُ والْفَالْوَلَ والْمَالِيْ والْمَالِي السَّعْبِي الْمَالِي السَّعْبُى والْمَالِي السَّعْبَ والْمَالِي السَّعْبَ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِي السَّعْبُى الْمَالِي السَّلَاقُ اللْهَالِي الْمَالِي السَّيْنَ الْمَالِي السَّعْلِي الْمَالُولُولُ السَّعْبُي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي السَّعْبُ الْمَالْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِي السَّعْلِي الْمَالِي السَّعْلِي الْمَالْمُ السَّعْلَ السَّامِ السَّالْمُ السَّعْلَ السَّعْلَ الْمَالُولُ السَّعْلِي السَّامِ السَّامِ السَّعْلَ السَّعْلَ السَّعْقُ الْمَالِقُ السَلَّةُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ السَّامِ السَّعْلَ السَّعْلَ السَلَاقُ السَّعْلُ الْمَالْمُ الْمَالِقُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمُولِقُ الْمَالِقُ

قوله ﴿ الضحاك ﴾ هو ابن شراحيل بفتح المعجمة وخفة الراء وكسر المهملة الهمذاني التابعي المفسر قال ابن بطال : احتج البخاري بقوله تعالى «فأشارت اليه» على صحته إذعرفوا من إشارتهاما يعرفونه من نطقها وبقوله تعالى «آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا» أي إشارة ولولا أنه يفهم منه ما يفهم من الكلام لم يقل تعالى لا تكلمهم إلا رمزا فجعل الرمز كلاما . قال المبلب : وقد تكون الاشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام مثل حديث «بعثت أنا والساعة كهاتين» ومتى يبلغ البيان الى ما بلغت اليه الاشارة بما بينهما من مقدار زيادة الوسطى على السبابة. قوله ﴿ بعض الناس﴾ يريد به الحنفية حيث قالوا لا حد على الآخرس إذ لا اعتبار لقذفه وكذا لا لعان وقالوا إن طلق يعتبر طلاقه و في بعضها إن طلقوا أي الجماعة الخرس يعتبر طلاقهم . قال صاحب الهداية : قذف الأخرس لا يتعلق به اللعان لأنه لا يتعلق بالصريح كحد القذفوقال في آخره ولا يحدبالاشارة في القذف لانعدام القذف صريحاً وقال وطلاق الآخرس واقع بالاشارة لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة وغرض البخارى أنهم تحكمو احيثقالوا لااعتبار لقذف الأخرس واعتبروا طلاقه فهو فرق بدون الافتراق وتخصيص بلا اختصاص . قوله ﴿ والابطل ﴾ أى إن لم يقولوا بالفرق فلا بد من بطلان كليهما لابطلان القذف فقط وكذلك العتق أيضا حكمه حكم القذف فيجب أيضا أن تبطل إشارته بالعتق و لكنهم قالوا بصحة عتقه. قوله ﴿الشعبي﴾ بفتح المعجمة وإسكان المهملة اسمه عامر وإذا قال أنت طالق باشارة يعني أشار بيده مثلا وفي بعضها إذا قال أنت طالق وأشار بأصبعه . فان قلت كيف يتصور للأخرسَ أن يقول ذلك قلت أراد بقوله إذا قَالَ أَنْتِ طَالَقَ فَأَشَارَ بَأَصَابِعِهِ تَبِينُ مِنْهُ بِاشَارَتِهِ وَقَالَ إِبْرِ اهِيُمِ الأَخْرَسُ وَالْأَصَّمُ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزَمَهُ وقَالَ حَمَّادُ الأَخْرَسُ وَالْأَصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِّعَ أَنَسَ بَنَ مَالِك عَرْتُنْ قُتَيْبَةُ كَدَّتَنَا لَيْثُ عَنْ يَعْنِي بنِ سَعِيد الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِّعَ أَنَسَ بَنَ مَالِك عَرْقُ فَي قُولُ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُ كُمْ يَغِيْر دُورِ الأَنْصَارِ قَالُوا يَقُولُ قَالَ رَسُولَ الله قَالَ بَنُو النَّنَجَارِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةَ ثَمَّ قَالَ بِيدهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا اللهُ عَلَى يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةَ ثَمَّ قَالَ بِيدهِ فَي اللهُ عَلَى يَدُو مَا اللهُ عَلَى يَوْمَ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ قَالَ بَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ الْمُولُ اللهُ اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

القول باليد أى اشارته فلفظ أشار بأصابعه تفسير لقوله قال أنت طالق يعني إذا أشار بأصبعه مريدا أنه طلقها تصير باثنة بذلك ويحتمل أن يريد به الناطق لا الأخرس ويكون معناه إذا قال المتكلم أنت طالق وأشار بالأصبع الى عدد الطلقات الثلاث ﴿ تبين منه ﴾ المباينة الكبرى بمقتضى الإشارة قال ابن بطال : اختلفوا في لعان الأخرس فقال الكوفيون لا يصح قذفه و لا لعانه فاذا قذف امرأته باشارته لم يحد ولم يلاعن وقالوا يلزم الأخرس الطلاق والبيع . قال أبو حنيفة : ان كانت إشارته تعرف في طلاقه و نكاحه و بيعه وكان ذلك منه معروفا فهوجائز عليه وليس ذلك بقياس و إنما هو استحسان و اقياس في هذا كله أنه باطل . قال ابن بطال : في ذلك إقرار منه أنه حكم بالباطل لأن القياس عنده حق فاذا حكم بضده وهو الاستحسان فقد حكم بضد الحقودفع القياس الذي هوحق قال وأظن أن البخاري حاول بهذا الباب الرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالإشارة في هذه الأحاديث وجعل ذلك شرعا لأمته . قوله ﴿ بنو النجار ﴾ بفتح النون وشدة الجيم وبالرا . و ﴿ عبد الأسهل ﴾ نمتح الهمزة والها . وسكون المعجمة وباللام و ﴿ بنو الحارث ﴾ بالمثلثة ابن الخزرج بفتح المعجمة وإسكان الزاي وفتح الرا ، وبالجيم و ﴿ بنو ساعدة ﴾ بكسر المهملة الوسطانية مرالحديث في مناقب المعجمة وإسكان الزاي وفتح الرا ، وبالجيم و ﴿ بنو ساعدة ﴾ بكسر المهملة الوسطانية مرالحديث في مناقب المعجمة وإسكان الزاي وفتح الرا ، وبالجيم و ﴿ بنو ساعدة ﴾ بكسر المهملة الوسطانية مرالحديث في مناقب المعجمة وإسكان الزاي وفتح الرا ، وبالجيم و ﴿ بنو ساعدة ﴾ بكسر المهملة الوسطانية مرالحديث في مناقب

هُ ٤٩٦ حَدْثُنَا عَلَى بُنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ أَبُو حَازِم سَمَعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بنِ سَعْد السَّاعديُّ صاحب رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ قالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهٰذه منْ هٰذه أَوْ كَهَا تَيْن وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَة ٤٩٦٦ وَالوُسْطَى صَرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ٱلشَّهُرُ هُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا يَعْنى ثَلَا ثَينَ ثُمَّ قَالَ وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنَى تَسْعًا وَعَشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً ثَلاثينَ وَمَرَّةً تَسْعًا وَعَشْرِينَ مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بِنَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحِيى بن سَعيد عَنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسَ عَنْ أَبِي مَسْعُود قَالَ وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ بيَده نَحْوَ الْمَينَ الايمــانُ هُمُنا مَرَّتَين أَلَا وَإِنَّ القَسْوَةَ وَغَلَظَ القُلُوبِ في الفَــدَّادينَ

 حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةً وَمُضَرَ صَرَثُنَا عَرْبُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْ بَرَنَا هِ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَالوَسْطَى وَفَرَّجَ وَسَلِمَ وَأَنَّا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فَى الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوَسْطَى وَفَرَّجَ مَنْهُمُا شَنْهُا لَهُ وَالوَسْطَى وَفَرَّجَ مَنْهُمُا شَنْهُا لَهُ وَالْوَسْطَى وَفَرَّجَ مَنْهُمُا شَنْهُا لَهُ وَالْوَسْطَى وَفَرَّجَ

المِ سَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى الَّذِيَّ صَلَّى اللهُ عَن عَلْمُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى الَّذِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْمُ اللهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ قَالَ عَلَامٌ أَسْوَدُ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ قَالَ

وقيل الغرض وصف أهل الين بكال الايمان و (الفدادين) بالتشديد جمع الفداد وهو الشديد الصوت و بالتخفيف جمع الفدان وهو آلة الحرث و إيما ذم أهله لا نه يشغل عن أمر الدين و يكون معها قساوة القلب و نحوها و (قرنا الشيطان) أى جانبا رأسه وذلك لا نه ينتصب فى عاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين قرنيه فتقع سجدة عبدة الشمس له و (ربيعة) بفتح الراء و (مضر) بضم الميم وفتح المعجمة و بالراء قبيلتان فى جهة المشرق و مر الحديث فى كتاب بده الحلق فى باب الجن . قوله (عمرو بن زرارة) بضم الزاى وخفة الراء الأولى النيسابورى و (كافل اليتيم) أى القيم بأمره ومصالحه و إيما فرج بينهما إشارة الى التفاوت بين درجة الانبياء و آحاد الا مة و (السبابة) هى المسبحة قال بعضهم لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك استوت سبابته و وسطاه استواء بينافى تلك الساعة شمعادا الى حالتهما الطبيعة الا صلية و ذلك لتوكيداً مركفالة اليتيم . فان قلت لا تعلق لهذه الا عاديث الخسة باللعان الذى عقد عليه الترجمة قلت لعل غرضه تحقيق اعتبار الاشارة بفعل رسول الله صلى الله على هى الم تذكره و الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع عنه (باب إذا عرض) انتعريض كناية تكون مسوقة لا جل موصوف غير مذكر وقال فى الكشاف التعريض أن تذكر شيئا تدل به على شى الم تذكره و الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع التعريض أن تذكر شيئا تدل به على شى الم تذكره و الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع

نَعَمْ قَالَ مَا أَلُو انْهَا قَالَ مُحْرُ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَّى ذَلِكَ قَالَ لَعَلَهُ نَزَعَهُ عَرْقُ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ

بَ بَ أَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْ هُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَنَ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَخَلُهُ مَا النَّنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُما

بِهِ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَدِى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى الله عَنْهُما أَنَّ عَدِى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى الله عَنْهُما أَنَّ عَدِي عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى الله عَنْهُما أَنَّ الله عَدِي عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عَكْرَمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى الله عَنْهُما أَنَّ الله عَدِي عَنْ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةً قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ إِنَّ اللهَ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةً قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَهُم وَاللَّهِ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ إِنَّ اللهَ

له . قوله (يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاى والمهملة الحجازى و (الأورق) هوالذى فىلونه يياض إلى سواد و (لعل نزعه عرق) قبل الصواب لعل عرقا نزعه أولعله نزعه عرق أقول هذا أيضا صواب لاحتمال أن يكون فيه ضمير الشان فال ابن مالك فى الشواهد وبما كان المحذوف ضمير الشان منصوبا . قوله صلى الله عليه وسلم وإن لنفسك عليك حقا وقول رجل له صلى الله عليه وسلم لعل نزعها عرق أى لعلها . فان قلت : ما المراد بالعرق قلت الأصل من النسب ونزعه أى جذبه إليه وأظهر لونه عليه يعنى أشبهه . فان قلت : أين محل التعريض . قلت : حيث قال لى ولد غلام أسود يعنى أنا أبيض وهو أسود فلا يكون منى . قويله (جويرية) مصغر الجارية ابن أسهاء الضبعى وهو من الأعلام المشتركة بين الذكور الاناث و (أحلفهما) يعنى الاحلاف المخصوص وهو اللعان وهذا دليل على أن اللعان يمين لاشهادة . قوله (محمد بن بشار) باعجام الشين و (ابن أبى عدى) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية محمد بن إبراهيم البصرى و (هلال بن أمية) بضم الهمزة وفتح الميم وشدة التحتانية الأنصاري أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك و تاب الله الهمزة وفتح الميم وشدة التحتانية الأنصاري أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك و تاب الله

يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُما تَائِبُ ثُمَّ قَامَت فَشَهِدَتْ

اللَّمَان وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللَّعَان صَرْثُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّمَانِ فَالَ حَدَّثَنَى مَالِكَ عَن ابن شهَاب أَنَّ سَهْلَ بنَ سَـعْد السَّاعديُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلانيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بِن عَدِيّ الْأَنْصَارِيّ فَقَـ الْ لَهُ يَاعَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُـلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِه رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُو نَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَاعَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ ءَاصُمُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ عَنْ ذَلكَ فَكُرهَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كُبُرَ عَلَى عَاصِم مَاسَمَعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَلَتَّا رَجَعَ عَاصْمُ إِلَى أَهْسَله جَاءَهُ عُوَيْمُرٌ فَقَالَ يَا عَاصَمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصُمْ لَعُو َيْمر لَمْ ثَاتَّني بَخَيْر قَدْ كَرهَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَآيْهِ وَسَــلَّمَ الْمَسْئَلَةَ النَّى سَأَلْتُهُ عَنْهَــا فَقَالَ عُوَيْمِرْ وَالله لَا أَنْهَى حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَــا فَأَقْبَلَ عُو يُمْرُ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُوَ سَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَـدَ مَعَ امْرَأَتُه رَجُلًا أَيْقَتُلُهُ

عليه . و آسهد ً أى لاعن وهو يدل على أن اللعان شهادة لايمين فالتوفيق بين الحديث السابق وهذا أنه يمين فيه شوب الشهادة و بالعكس . قوله ﴿عويمر﴾ مصغر عامر بالمهملة العجلانى بفتح المهملة وإسكان الجيم و بالنون الانصارى واختلفوا فى أن أية اللعان نزلت بسبب هلال أو بسبب

فَتَقْتُ لُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ فَيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْت بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتَ فَرَغَا مِنْ تَلاعُنهِما قَالَ عُو يُمْرُ كَذَبْتُ عَلَيْهِ يارَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتُها فَطَلَّقَهَا ثَلاثاً قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَكَانَتْ سُنَةَ الْمُتَلاعِنَيْن

إِ بَ التَّلاعُن في المَسْجِد صَرَّتُ يَعْنِي أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنا الْنُ خُرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي اَبْنُ شِهَابِ عَنِ المُلاعَنة وَعَنِ السُّنَة فيها عَنْ حَديث سَهْلِ بْنِ سَعْدَ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِه رَجُلاً أَيْقَتُلهُ أَمْ كَيْفُ يَفْعَلُ فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَنْ اللهُ في القُرْآنِ مِنْ أَمْ المُتلَاعَنَيْ فَقَالَ اللهُ في شَأْنه مَاذَكَرَ في القُرْآنِ مِنْ أَمْ المُتلَاعَنَيْ فَقَالَ اللهُ في شَأْنه مَاذَكَرَ في القُرْآنِ مِنْ أَمْ المُتلَاعَنَيْ فَقَالَ اللهُ فَيَلُو فَي امْرَأَتِكَ قَالَ فَتَلاعَنا في المَسْجِد النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ قَضَى اللهُ فيكَ وَفي امْرَأَتِكَ قَالَ فَتَلاعَنا في المَسْجِد وَأَنْ شَاهِدْ فَلَكَ أَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ فَتَلَاعَنا في المَسْجِد وَأَنْ شَاهِدْ فَلَكَ فَرَعَا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْها يارَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكُنّها فَطَلَقَهَا ثَلاثًا وَأَنْ اللهُ فَالَا عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهَا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا فَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

عويمر وسبق شرح الحديث فى سورة النور و ﴿كانت﴾ أى صارت التفرقة بينهما حكم اللعان قوله ﴿يحيى﴾ هو إما ابن موسى الحتى بفتح المعجمة وشدة الفوقانية وأما ابن جعفر البلخى بالموحدة وبالمعجمة و ﴿أَخَى بَى ساعدة ﴾ بكسر المهملة الوسطانية والغرض منه أنه ساعدى و ﴿الوحرة ﴾

قَبْلَ أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلاعَنِ فَفارَقَها عنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقالَ ذاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ قالَ ابْنُجُرَيْج قَالَ ابْنُ شهاب فَكَانَتَ السُّنَّةُ بَعْـدَهُما أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْن وَكَانَتْ حاملاً وَكَانَ ابْهُا يُدْعَى لأُمَّه قَالَ ثُمَّ جَرَت السُّنَّةُ في ميرَ اثهَا أُنَّهَا تَرثُهُ وَيَرثُ منها مَا فَرَضَ اللهُ لَهُ قَالَ أَبْنَ جُرَيْجِ عَن أَبْن شهاب عَنْ سَهْل بنْ سَعْد السَّاعديّ في ُهٰذَا الحَديث أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَّةُ فَلَا أَرَاهَا إِلَّا قَدْ صَـدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيْتَيْنِ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا كَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهُ مَنْ ذَلكَ ا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِماً بِغَيْرُ بَيْنَةَ صَرْثُنا

ا بَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِماً بِغَيْرُ بَيْنَةَ صَرْمَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِماً بِغَيْرُ بَيْنَةَ صَرْمَا القَاسِمِ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّتَنِي اللّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدَ عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَٰ بَنُ القَاسِمِ عَنْ اللّهَ عَلَيْهِ عَنْ القَاسِمِ بنَ مُحَدَّدُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَ اللّهُ عَنْ عَنْدَ اللّهُ اللّهُ وَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ فَقَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

بضم الواو والمهملة والراء دويبة حمراء تلزق بالأرض و ﴿أعين﴾ بلفظ أفعل الصفة واسع العينين. فإن قلت: جميع الناس ذو وإليتين فهاوجه ذكره. قلت: يعنى إليتين عظيمتين و ﴿المكروه﴾ هو الأسود وإنماكره لأنه مستلزم لتحقيق الزنا و تصديق الزوج. قواه ﴿سعيد بن عفير﴾ مصغر العفر بالمهملة والفاء والراء و ﴿قُولا﴾ أى كلاما لايليق من نحو ما يدل على عجب النفس والنخوة

يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ أَقَدْ وَجَدَمَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَالَ عَاصُمْ مَا الْبَلَيْتَ بَهِذَا إِلَّا لَقُولِى فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذَى وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلَكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا قَلَيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذَى ادَّعَى عَلَيْه أَنَّهُ وَجَدَهُ ذَلَكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا قَلَيلَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُمُ بَينٌ فَجَاءَتُ شَيْم اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَالله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَمَ الله وَعَلَى الله وَسَلَّمَ الله وَالله والله والله

## المَبْ صَدَاقِ الْمُلاعَنَةِ صَرْفَى عَمْرُو بنُ زُرَارَةً أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ

والغيرة وعدم الحوالة إلى إرادة الله تعالى وحوله وقوته قال ابن بطال هو أنه لووجد مع امرأ ته رجلا يضربه بالسيف حتى يقتله . قوله (سبط) بكسر الباء وإسكانها أى مسترسلا غير جعد و (الخدل) بفتح المعجمة وإسكان المهملة الممتلئ الساق الضخم و (بين) أى حكم المسألة فنزل آية اللعان و (السوء) أى الزنا أى اشتهر عنه ولكن لم يثبت بالبينة ولا بالاعتراف وفيه أنه لا يحد بمجرد القرائن والشهرة وأما الرجل السائل فهو عبد الله بن شداد بالمعجمة وتشديد المهملة الأولى ذكره البخارى فى كتاب المحاربين . فان قلت : اللعان مقدم على وضع الولد فعلام عطف فلاعن . قلت : المعاقبل فوضعت أو المراد منه فحكم بمقتضى اللعان ونحوه و (أبو صالح) هو عبد الله بن صالح الجهنى بالجيم والهاء والنون و (عبد الله) هو التنيسى بالفوقانية والنون والتحتانية والمهملة تقدما فى أول الجامع وهما قالا أدم خدلا بدون ذكر كثير اللحم وفى بعضها بكسر المهملة أى خدلا بكسرها لاسكونها وفى بعضها بتشديد اللام . قوله (عمرو بن زرارة) بضم الزاى وخفة الراء الأولى . فان

عن أَيُّوبَ عَن سَعيد بن جَبْير قَالَ قُلْت لابن عُمَر رَجُلْ قَدَفَ الْمَرَأَتَه فَقَالَ فَرَقَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلْمُ أَنَّ أَحَدَكُما فَرَقَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلْمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذَبْ فَهَلْ مَنْ كُمَا تَائَبُ فَهَلْ مَنْ كُمَا قَالَ قَالَ قَالَ الله يَعْمَرُ و بنُ دينار إنَّ فى الحديث شَيْئًا لا أَرَاكَ تُحَدَّثُهُ قَالَ قَالَ اللّهُ اللّهُ وَلَى مَنْ وَبِي وَيَالَ اللّهُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِها وَإِنْ كُنْتَ كَاذَبً فَهُو لَ مَنْ وَالْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِها وَإِنْ كُنْتَ كَاذَبًا فَهُو أَبْعَدُ مَنْك

## المَام للنَهُ عَنْن إِنَّ أَحَدُكُما كَاذَبٌ فَهَلْ مُسْكُما تائبٌ وَلَا مَا مُنْكُما تائبُ

قلت: مامعنى أخو بنى العجلان بفتح المهملة. قلت: من باب التغليب حيث جعل الأخت كالأخ وأما إطلاق الاخوة فبالنظر إلى أن المؤمنين إخوة أو إلى القرابة التى بينهما بسبب أن الزوجين كليهمامن قبيلة عجلان أو أطلق الا خواراد الواحد أى فرق بين الشخصين العجلانيين قال الزمخشرى فى قوله تعلى «إذ قال لهم أخوهم نوح» قيل أخوهم لا نه كان منهم بين قول العرب يا أخابى تميم يريدون واحداً منهم ومنه بيت الحماسة:

لايسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ماقال برهانا

قوله ﴿ فرق ﴾ أى بينهما بعد اللعان واختلفوا أن الفرقة تحصل بنفس اللعان من الزوج أو بلعانهما كليهما لقوله صلى الله عليه وسلم ففارقها كما تقدم آ نفا ولقوله لاسبيل لك عليها ويحكم القاضى بعده بذلك لقوله فرق النبي صلى الله عليه وسلم وأما قوله الله يعلم أن أحدكما كاذب فيحتمل أن يكون قبل اللعان تحذيراً لهما منه وترغيبا فى تركه وأن يكون بعده والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة. قوله ﴿ أبعد ﴾ لانضمام الايذاء إلى الدخول بها وذلك إشارة إلى الطلب واللام فى لك للبيان نحو هيت ﴿ أبعد ﴾ كرمانى — ١٩ »

٤٩٧٦ حَدَّنَا عَلَيْ بِنُ عَبْد الله حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ و سَمِعْتُ سَعِيدَ بِنَ جُبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ قَالَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ للْمُتَلَاعِنَيْن حِسَابُكُما عَلَى الله أَحَدُكُما كَاذَبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْها قَالَ مَالَى قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَـدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بَمَـا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبِعَدُ لَكَ قَالَ سُفْيَانُ حَفظتُهُ مَنْ عَمْرُووَقَالَ أَيُوْبُ سَمَعْتُ سَعِيدَ بْنَجْبِير قَالَ قُلْتُ لا بن عُمرَرَجُلْ لَا عَنَ امْرَأَتُهُ فَقَالَ باصْبَعَيْه وَفَرْقَ شَفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعيه السَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى فَرَّقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَى بَنَى العَجْلَان وَقَالَ اللهَ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدُكَمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مُنْكُمَا تَائبٌ ثَلَاثَ مَرَّات قَالَ سُفْيَانُ حَفظْتُهُ مَنْ عَمْرُو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرُ تُكَ

لك و (سفيان) هوابن عيينة و (عمرو) هوابن دينار و (إبراهيم) هوابن المنذر بكسر المعجمة الخفيفة و (أنس) ابن عياض بكسر المهملة وخفة التحتانية والمعجمة و (فرق) أى حكم بأن يفترقا حيناً لحصول الافتراق شرعا بنفس اللعان أو كان ذلك تنفيذاً لما أو جب الله بينهما من المباعدة . قوله

مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلِ وَامْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلِ وَامْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

ا بَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ ١٩٧٩ كَدُّ تَنَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَنَ بَيْنَ رَجُلِ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدَهَا فَفَرَّقَ بَيْنُهُمُا وَالْحُقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةً

المَّحْ عَنْ يَعْنَى بْنِ سَعَيْدُ قَالَ أَخْبَرَنَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ القاسِمِ عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدُ بِلَالَ عَنْ يَعْنَى بْنُ القاسِمِ عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ المُتَلَاعِنَانَ عَنْدَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدَى فَى ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُ فَقَالَ عَاصِمُ مَا ابْتُلِيتُ بِنَذَا الأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلَى فَذَهَبَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ فَا أَنْهُ بَرَهُ بِالذَى وَجَدَعَلَيْهُ امْرَأَتَهُ وَكَانَ فَلَكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَدَّالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَرَالَةُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّ

<sup>﴿</sup> الحق الولد بالمرأة ﴾ فثبت بينهما حيا وميتامن الاحكام ما يثبت بين الولد و الوالدة و تنتني كلها بالنسبة الى الرجل. قوله ﴿ اللهم بين ﴾ أى حكم هذه المسألة الواقعة . قال ابن بطال : معناه الحرص على أن يعلم من

خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الذَّى ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَهُ وَجَدَ عِنْدَها فَلاعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلُ لابن عَبَّ اس في الْمُجْلس هي الَّتي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَوْ رَجْمُتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيْنَةَ لَرَجَمْتُ هٰذِه فَقَالَ ابنُ عَبَّاسِ لا تُلكَ أُمَرَّأَةٌ كَأَنْتُ تُظهُرِ السُّوءَ في الاسلام ا بَ اللَّهُ اللَّ َ حَدَّتُنَا عَمْرُو بِنُ عَلَى حَدَّتَنا يَحْلِي حَدَّتَنا هشأَمْ قالَ حَدَّتَني أَبِي عن غائشَةَ عن النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْتُنَا عُثْمَانُ بن أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنا عَبْدَهُ عن هشام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَـةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أُنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظَى تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهِـا ۚ فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ ۚ أَنَّهُ

باطن المسألة ما يقف به على حقيقتها وان كانت شريعته القضاء بالظاهر و ﴿ جعدا ﴾ أى غير مسترسل الشعر و ﴿ قطط ﴾ أى شديد الجعودة ﴿ باب إذا طلقها ثلاثا ﴾ قوله ﴿ عمرو بن على الفارسى ﴾ بالفاء والمهملة و ﴿ يحيى ﴾ القطان و ﴿ عثمان ﴾ ابن أبى شدة بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالموحدة و ﴿ عبدة ﴾ ضد الحرة و ﴿ رفاعة ﴾ بكسر الراء وخفة الفاء وبالمهملة القرظي بضم القاف وفتح الراء وبالمعجمة و ﴿ الزوج الثانى ﴾ هو عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاى وكسر الموحدة و ﴿ المرأة ﴾ اسمهاتميمة بفتح الفوقانية . فان قلت ما المنفى بقوله لا قلت الرجوع الى الزوج الأول وسائر الروايات تدل عليه . قال ابن بطال : قال بعضهم لو أتاها الثانى نائمة لا تحل للأول بل لا بدمن ذو قهما جميعا وأمار واية

لا يَأْتِهَا وَأَنَّهُ لِيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةَ فَقَـالَ لا حَتَّى تَذُوقِى عُسَيْلَتُهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك

إَنْ مَنْ الْمَحِيْثِ وَاللَّا فِي يَئْسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْ تَبْتُمْ قَالَ مُجَاهِدُ انْ لَمْ تَعْلَمُو الكَّلْ فِي عَضْنَ وَاللَّا فِي قَعَدْنَ عَنِ الْمَحْيْضِ وَاللَّا فِي لَمْ يَحِضْنَ وَاللَّا فِي قَعَدْنَ عَنِ الْمَحْيْضِ وَاللَّا فِي لَمْ يَحِضْنَ فَعَدَّتُهُنَّ قَلَا ثَهُ اللَّهُ وَاللَّا فِي اللَّهُ وَاللَّا فَي اللَّهُ وَاللَّا فِي اللَّهُ وَاللَّا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

المَّنَ اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ هُرْمُزَ الاَّعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ هُرْمُزَ الاَّعْرَجِ قَالَ اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ هُرْمُزَ الاَّعْرَجِ قَالَ اللَّيْ عَنْ أَمِّهَا أُمِّ الْخَبْرَ فِي اللَّهَ أَنِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ اللَّهُ وَسَلَّمَ أَنَّ وَيُنْبَابْنَةَ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَتُهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَرَأَةَ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَمَا سَيْعَةً كَانَتُ سَلَمَةً زَوْجِها تُوفِّ عَنْها وَهْمَ حُبْلَى فَطَبَها أَبُو السَّنَابِلُ بْنُ بَعْكَكُ فَأْبَتِ أُنِ أَنْ الْمَرَاقِ السَّنَابِلُ بْنُ بَعْكَكُ فَأْبَتِ أُنْ الْمُ

أو فهى بمعنى الواو ليوافقا سائر الروايات والمراد بالذوق الوط، وقال وجهالشبه بالهدبة الاسترخاء لاالذوق. قوله (حتى تذوق) في بعضها تذوقين وهو كقراءة مجاهد «لمن أراد أن يتم الرضاعة» بضم الميم مرفى كتاب الشهادات. قوله (فعدن) أى كبرن وصرن عجائز آيسات من الحيض واللائى لم يحضن أى الأطفال اللائى لم يبلغن سن الحيض. قوله (ابن بكير) مصغر البكر بالموحدة والراء و (جعفر) ابن ربيعة بفتح الراء و (سلمة) في الألفاظ الثلاثة بفتح المهملة واللام و (أسلم) بلفظ أفعل التفضيل و (سبيعة) مصغر السبعة أخت الثمانية و (زوجها) هو سعد بن خولة بفتح المعجمة و تسكين الواو و باللام و (أبو السنابل) جمع سنبلة اسمه عمر و (ابن بعكك) بفتح الموحدة

تَنْكُحَهُ فَقَـالَ وَالله مايَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَـدِى آخِرَ الأَجَلَيْنِ فَكَثَتْ قَرِيباً مِنْ عَشْرِ لَيالَ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْكِحِي **صَرْثُنَا** 8988 يَحْنِي بْنُ بَكِيرِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهابِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ عَبَيدَ الله بْنَ عَبد الله أَخْبَرُهُ عَنْ أبيه أَنَّهُ كُتَبَ إِلَى أَنِ الأَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمَيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتَ أَنْ أَنْكُحَ حَدَثُنَا يَحْيَى بْنُ قَرِّعَةً حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ المِسُورِ ابْ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبِيْعَةَ الْأَسْلَيَّةَ نُفَسَتَ بَعْدَ وَفَاة زَوْجِها بِلَيَال جَجَاءت النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأَذَنَتُهُ أَنْ تَنْكُمَ فَأَذَنَ لَهَا فَنَكَحَتْ المُ الله تَعالَى والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنْهُ مِنَّ ثَلاثَةَ قُرُو. وقالَ إِبراهيم فيمَنْ تَزَوَّجَ في العدَّة خَاضَت عندُهُ ثَلاثَ حيص بانَتْ منَ الأُوَّل

وإسكان المهملة وفتح الكاف الأولى وآخر الأجلين يعنى وضع الحمل و ﴿ تربص أربعة أشهر وعشر ﴾ يعنى تعتدى بأطولهما وقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخصص بعموم قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا » م فى غزوة بدر . قوله ﴿ يزيد ﴾ بن أبى حبيب ضد العدو و ﴿ عبد الله ﴾ ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود وابن الأرقم بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح القاف هو عمير بن عبد الله و ﴿ يحي ﴾ ابن أبى قزعة بالقاف والزاى والمهملة المفتوحات و ﴿ المسور ﴾ بكسر الميم بن مخرمة بفتحها وسكون المعجمة وفتح الراء و ﴿ نفست ﴾ بضم النون وفتحها من النفاس بمغى الولادة . قوله ﴿ بانت ﴾ أى بانقضاء هذه العدة من الزوج الأول وهذه إشارة الى مسألة الجماح العدتين واختلفوا

ولا تَحْتَسُبُ بِهِ لَمْنُ بَعْدُهُ وقالَ الزُّهْرِي يَحْتَسُبُ وهذا أُحَبُّ إِلَى سُفْيانَ يَعْنَى قَوْلَ الزُّهْرِيُّ وقالَ مَعْمَرٌ يُقَـالُ أَقْرَأَتِ المَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُها وأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا وَيُقَالُ مَاقَرَأَتْ بَسَلَّى قَطُّ إِذَا لَمْ تَجْمَعُ وَلَدًا فَي بَطْنَهَا ا المجتُ قَصَّة فاطمَةَ بنْت قَيْس وَقَوْله واتَّقُوا الله رَبَّكُمْ لاتُخْرَجُوهُنَّ مَنْ بَيُوتَهَنَّ وَلَا يَخُرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحَشَةَ مُبَيِّنَـةَ وَتَالْكَ حُدُودُ اللَّهَ وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ الله فَقَـــدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاتَدْرى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْـدَ ذٰلكَ أَمْرًا أُسكُنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِن وُجِدَكُمْ ولا تُضاُّرُوهُنَّ لَتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وإِنْ كُنَّ أُولات حَمْلَ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهَنَّ حَتَّى يَضَعْن حَمْلَهُنَّ إِلَى قَوْله بَعْـدَ عُسْر يُسَّرًا حَرْثُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالَكُ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيد عن القاسم بن مُحَدَّد وَسُلَمْانَ ابن يَسار أَنَّهُ سَمَعَهُما يَذْكُرَان أَنَّ يَحْلَى بنَ سَعيد بن العاص طَلَّقَ بنْتَ عَبْد

וארג

فيها فقال إبراهيم النخعى تتمم بقية عدتها من الأول ثم تستأنف عدة أخرى للثانى. وقال الزهرى: تكفى عدة واحدة و تكون محسوبة لهما وقول الزهرى أحب الىسفيان و (معمر) بفتح الميمين ابن المثنى ضد المفرد و (أبو عبيدة) بضم المهملة اللغوى مات سنة عشر وما تتين وغرصه أن القرء يستعمل بمعنى الحيض والطهر يعنى هو من الاضداد و (السلا) مقصورا الجلدة الرقيقة يكون فيها الولد من المواشى أى لم يضم رحمها على ولد يعنى القرء جاء بمعنى الجمع والضم أيضا . قوله (سليمان ابسار) ضد اليمين و (عبد الرحمن من الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين الأموى و (انتقلها)

الرَّحْمَن بن اَلحِكُم فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَن فَأَرْسَلَتْ عَائَشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنينَ إِلَى مَرُوانَ

وَهُوَ أَمْدِيرُ الْمَدِينَةُ اتَّقِ اللهَ وَارْدُدُهَا إِلَى بَيْهَا قَالَ مَرْوانُ فَى حَدِيثِ سُلَيْانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ الْحَكَمَ غَلَبَى وَقَالَ القاسِمُ بْنُ مُحَدَّد أَوَمَا بَلَغَكَ شَأْنُ فَاطَمَةَ بِنْتِ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ الْحَكَمَ غَلَبَى وَقَالَ القاسِمُ بْنُ مُحَدَّد أَوَمَا بَلَغَكُ شَأْنُ فَاطَمَةَ بِنْتِ قَيْسِ قَالَتْ لِايَضُرُّ كَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَديثَ فَاطِمَةً فَقَالَ مَرْوانُ بْنُ الْحَكَمَ إِنْ قَيْسِ قَالَتْ لاَيَضُرُّ كَ أَنْ لاَ تَذْكُر حَديثَ فَاطِمَة فَقَالَ مَرْوانُ بْنُ الْحَكَمَ إِنْ عَيْسِ قَالَتْ مَا يَنْ الْحَدَيثَ مَنَ الشَّرِ صَرَّتُ عَمْدَ الرَّحَن بْنَ القاسِم عَنْ الشَّرِ عَرَثْنَا عَنْدَرُ مَا لَيْا فَاللَّهُ مَا يَنْ عَبْد الرَّحْن بْنِ القاسِم عَنْ اليَّهِ عَنْ عَائِشَةَ انَّهَا قَالَتْ مَالفَاطَمَة مَا لَيْ عَلْدَانُ مَا لَفَاطَمَةً

أى نقلها و ﴿ مروان ﴾ هو ابن الحكم أيضا أخو عبد الرحمن وكان أمير المدينة استعمله معاوية عليها و ﴿ (ارددها ﴾ أى احكم عليها بالرجوع الى مسكن الطلاق و ﴿ غلبى ﴾ أى لم أقدر على منع عبد الرحمن عند نقلها . قوله ﴿ بلغك ﴾ هذا الخطاب لعائشة رضى الله تعالى عنها و يحتمل أن يكون صادرا من القاسم وأن يكون من مروان فى رواية القاسم والأخير هو الأظهر سياقا وقصة فاطمة أنها لم تعد فى بيت زوجها منتقلة الى غيره باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة لايضرك أن تذكر حديثها لائن انتقالها كان لعلة وهو أن مكانها كان وحشا مخوفا عليه أو لا نها كانت استفالت على أحمائها . قوله ﴿ (ان كان بك ﴾ الصحيح أن المخاطبة هى عائشة رضى الله تعالى عنها ومعناه ان كان شرفى فاطمة أو فى مكانها علة لقو لك بحواز انتقالها فكفاك فى جو از انتقال هذه المطلقة أيضاما بين هذين الزوجين من الشر لوسكنت دار زوجها وقال بعضهم الخطاب لبنت أخى مرو ان المطلقة أي ان كان شر ملصقا بك فحسبك من الشر ما بين هذين الا مرين من الطلاق و الانتقال الى بيت الأب ويحتمل أن يكون لفاطمة يعنى ان كان شر ملك فحسبك ما بين هذين العضوين أى الشفتين يعنى ذكر ك الترخيص كان للعذر الذى هو وحشة المكان أو سلاطة اللسان و لهذا قالت عائشة لها اتق الله ولا تكتمى السر الذى من أجله نقلك . قال ابن بطال : قول مروان لعائشة ان كان بك شر فحسك يدل على أدل على أدل بينها و بينهم وحسك يدل على أدل على أدل بينها و بينهم وحسك يدل على أدل بينها و بينهم وحسك يدل على أدل بينها و بينهم وحسك يدل على أدل بينها و بينهم

أَلْاَتَتَّى اللهَ يَعْنَى فَى قَوْلهِ لِاسْكُنَى وَلا نَفَقَةَ صَرَّتُنَا عَمْرُو بِنُ عَالَسَ حَدْ ثَنَا ابْن مَهْدِي ّحَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ ابْنِ القاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ لعائشَة أَلَمْ تُرَيْنَ إِلَى فُلانَةَ بِنْتِ الحَكَمِ طَلَقَهَا زَوْجُها البَّتَّة فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِئْسَ مَاصَنَعَتْ قَالَ أَلَمْ تُسْمَعَى فَى قَوْلَ فَاطَمَة قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرُ فَى ذَكْرِ هَذَا الحَديثِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عابَتْ عائشَةُ أَشَدَّ العَيْبِ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطَمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانَ وَحَشِ فَيْفَ عَلَى نَاحِيَتِها فَلَذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

المُطَلَّقَة إذا خُشِيعَلَمْ الله مَسْكِن زَوْجِهِ النَّ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا أَوْ تَبَذُوَ

قوله ﴿ألا تَتَى اللهَ ﴾ يعنى فيما قالت لا سكنى ولا نفقة للطلقة البائنة على الزوج والحال أنها تعرف قصتها يقينا فى أنها إنما أمرت بالانتقال لعذر وعلة كانت بها اختلف العلماء فى البائنة التى لاحمل لها فقال أبو حنيفة لهما النفقة والسكنى عليه. وقال أحمد: لاسكنى ولانفقة . وقال مالك والشافعى: لها السكنى. لقوله تعالى «أسكنوهن من حيث سكنتم» ولانفقة لمفهوم قوله تعالى «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن». قوله ﴿عمرو بن عباس﴾ بالموحدة والمهملتين البصرى و ﴿ ابن مهدى ﴾ هو يحيى بن سعيد الأمرى و ﴿ألبته ﴾ همزتها للقطع لا للوصل والمقصود أنها بانت منه ولم يكن طلاقا رجعيا. و ﴿خرجت ﴾ أى من مسكن الفراق و ﴿قول فاطمة بنت قيس ﴾ هو أنها انتقلت فى العدة من المسكن إلى موضع آخر باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لها خبراً إذ هو موهم للتعميم وقد كان خاصا بها لعذر كان لها. قوله ﴿ يقتم عليها ﴾ أى يدخل عليها سارق ونحوه و ﴿ تبذو ﴾ بالمعجمة من البذاء وهو الفحش يقال فلانة امرأة بذية اللسان. قوله سارق ونحوه و ﴿ تبذو ﴾ بالمعجمة من البذاء وهو الفحش يقال فلانة امرأة بذية اللسان. قوله سارق ونحوه و ﴿ تبذو ﴾ بالمعجمة من البذاء وهو الفحش يقال فلانة امرأة بذية اللسان. قوله سارق ونحوه و ﴿ تبذو ﴾ بالمعجمة من البذاء وهو الفحش يقال فلانة امرأة بذية اللسان. قوله سارق ونحوه و ﴿ تبذو ﴾ بالمعجمة من البذاء وهو الفحش يقال فلانة امرأة بذية اللسان. قوله سارق ونحوه و ﴿ تبذو ﴾ المعجمة من البذاء وهو الفحش يقال فلانة امرأة بذية اللسان.

١٩٨٩ عَلَى أَهْلَمْ اللهِ اللهِ عَنْ عُرُورَةً أَنَّ عَائِشَةً أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطَمَةَ النِ شَهَابِ عَنْ عُرُورَةً أَنَّ عَائِشَةً أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطَمَةَ النِ شَهَابِ عَنْ عُرُورَةً أَنَّ عَائِشَةً أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطَمَةَ اللهُ فِي اللهِ تَعَالَى وَلاَ يَكُلُّ هَنْ أَنْ يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللهُ فِي الرَّحَامِهِنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَنْفُرَ إِذَا صَفِيّةً عَلَى بَابِ خِبائِها كَثِيبَةً فَقَالَ لَمَا اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَنْفُرَ إِذَا صَفِيّةً عَلَى بَابِ خِبائِها كَثِيبَةً فَقَالَ لَمَا اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَنْفُرَ إِذَا صَفِيّةً عَلَى بَابِ خِبائِها كَثِيبَةً فَقَالَ لَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَنْفُرَ إِذَا صَفِيّةً عَلَى بَابِ خِبائِها كَثِيبَةً فَقَالَ لَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَنْفُرَ إِذَا صَفِيّةً عَلَى بَابِ خِبائِها كَثِيبَةً فَقَالَ لَمَا عَقْرَى أَوْ حَلْقَى إِنْكَ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانَفُرى إِذَا اللهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا

(حبان) بكسر المهملة وشدة الموحدة ان موسى المروزى وذلك أن قولها فى سكنى المعتدة و (ابن أبى الزناد) بكسر الزاى وخفة النون هو عبد الرحمن بن عبدالله بن ذكوان قال ابن معين هو أثبت الناس فى هشام بن عروة و (عابت) أى على فاطمة . فان قلت : لم يذكر البخارى ماشرط فى الترجمة من البذاء قلت علم من القياس على الاقتحام والجامع بينهما رعاية المصلحة وشدة الحاجة إلى الاحتراز عنه قال شارح التراجم ذكر فى انترجمة الحنوف عليها والحنوف منها والحديث يقتضى الأول وقاس الشانى عليه ويؤيده قول عائشة لها فى بعض الطرق أخرجك هذا اللسان فكا أن الزيادة لم تكن على شرطه فضمنها الترجمة قياسا والله أعلم باب قول الله عز وجل (ولا يحل لهن أن يكتمن) قوله (الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين ابن عتية مصغر عتبة الدار . و (ينفر) أى من الحج و (صفية) بفتح المهملة (ابنة حيى) بضم المهملة وخفة التحتانية الأولى أم المؤمنين و (كثيبة) أى حزينة و (عقرى) معناه عقرالله جسدها وأصابها وجع فى حلقها ، وقيل : هو مصدر كدعوى . وقيل : هو مصدر بالتنوين والالف فى الكتابة ، وقيل : هو جمع عقير وحليق مصدر كدعوى . وقيل : هو مصدر بالتنوين والالف فى الكتابة ، وقيل : هو جمع عقير وحليق

ا معيد وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدُّهِنَّ فِي المَّدَّةِ وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَاطَلَقَهَا وَاحدَةً أَوْ ثَنْتَيْنَ صَرِفَى مُحَدَّدُ أَخْسَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن الْحَسَن قَالَ زَوَّجَ مَعْقُلْ أَحْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلَيْقَةً و خَرَفَى نُحَمَّدُ بِنَ الْمُثَنَّ حَدَّثَنَا 2994 عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقَلَ بِنَ يَسَارِ كَانَتْ أُخْتُهُ تُحْتَ رَجُلِ فَطَلَّقَهِ أَثُّم خَلَّى عَنْها حَتَّى انْقَضَتْ عَدَّتُها ثُمَّ خَطَبَها فَحَمَى مَعْقَلْ من ذَلِكَ أَنَفًا فَقَالَ خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَحَالَ بَيْنَـهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزِلَ اللهُ وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَـلاَ تَعْضُلُوهُنَّ إِلَى آخر الآيَة فَدَعاهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْمه وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْه فَتَرَكَ الْحَيَّةَ وَاسْتَقَادَ لاَمْر الله حَرْثُنا قُتَدِّـَةُ حَدَّثَنـا اللَّيْثُ عَنْ نافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُما طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهْيَ حَائِضٌ تَطْلَيْقَةً وَاحَدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ

ومر تحقیقه فی کتاب الحج فی باب التمتع و ﴿ حابستنا﴾ أسند الحبس الیها لانها سبب توقفهم إلی وقت طهارتهاعن الحیض و ﴿ أفضت ﴾ أی طفت طواف الافاضة وقال انفری لان طواف الوداع ساقط عن الحائض قوله ﴿ فی العدة ﴾ تفسیر لقوله تعالی فی ذلك أی الرجعة تثبت فی العدة و ﴿ محمد ﴾ قیل هو ابن سلام و ﴿ الحسن ﴾ هو البصری و ﴿ معقل ﴾ بفتح المیم و إسكان المهملة و كسر القاف ﴿ ابن یسار ﴾ ضد الیمین البصری و ﴿ محمد بن المثنی ﴾ ضد المفرد و ﴿ عبد الاعلی ﴾ بن عبدالاعلی القرشی و ﴿ سعید ﴾ هو ابن أبی عروبة بفتح المهملة وضم الراء وبالموحدة و ﴿ حمی ﴾ بكسر المیم یقال حمیت عن كذا حمیة بالتشدید إذا أنفت منه و داخلك عار و الانف الاستذكاف و ﴿ هو یقدر یقال حمیت عن كذا حمیة بالتشدید إذا أنفت منه و داخلك عار و الانف الاستذكاف و ﴿ هو یقدر

أَنْ يُواجِعَهِا ثُمَّ يُسْكَهِا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمهْلَهَا حَتَى تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعَلِّمَهِا فَانْ يُطَلِّقُهَا فَايْطَلَقْها حَينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعَلِّمَها فَانْ يُطَلِّقَها فَايْطَلَقْها حَينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعَلِّمَها فَايْكَ العَدَّةُ التَّي أَمَّلَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النّساءُ وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلَكَ فَتَلْكَ العَدَّةُ التَّي أَمَّلَ الله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النّساءُ وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلَكَ قَالَ لا حَدَّمْ انْ كُنْتَ طَلَقَتْهَا ثَلَا ثَا فَقَدْ حَرُ مَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَزَادَ فِيهَ غَيْرُهُ عَنْ اللّهُ عَلْ الله عَدْ تَلْكُ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكُحَ رَوْجًا غَيْرَهُ وَزَادَ فِيهَ غَيْرُهُ عَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَنِي بِهذا فَانَ النّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَنِي بِهذا

عليها ﴾ بأن يراجعها قبل انقضاء العدة و ﴿ استقاد ﴾ بالقاف يقال استقاد لى إذا أعطى مقادته يعنى طاوعه وامتثل أمره و فى بعضها استزاد من الزود أى طلب الزوج الأول ليزوجها لأجل حكم الله بذلك أو أراد رجوعها الى الزوج الأول ورضى به لحكم الله به . فان قلت أين موضع دلالته على الترجمة قلت لفظ ثم خلا عنها . قال ابن بطال : وأما المراجعة عندالبخارى فهى على ضربين مراجعة فى العدة على حديث ابن عمر ومراجعة بعد العدة على حديث معقل قال وفيه دليل على أنه ليس للمرأة أن تنكح بغير إذن وليها ولو لم يكن الانكاح للولى لماكان لنهيه عن العضل معنى . قوله ﴿ ثم يمها حتى تطهر ﴾ فان قلت ما الفائدة فى تكرار الطهر قلت إشعارا بأن المراجع ينبغى أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها فأمر بامساكها فى الطهر الأول و تطليقها فى الثانى برأى مستأ ف وقصد بحدد يبدو بعدأن تطهر ثانياومر فى أول كتاب الطلاق . قوله ﴿ غيره ﴾ أى غير قتيبة و ﴿ لو طلقت ﴾ جزاؤه عجذوف أى لكان خيرا . قوله ﴿ حجاج ﴾ بفتح المهملة و شدة الجيم الأولى ﴿ ابن منهال ﴾ بكسر الميم ال

عُمَرَ أَمَرَأَتُهُ وَهُى حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ فَأَمَرَهُ أَرْثُ عُمَرَ النَّبِيَّ صَلَىً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ فَأَمَرَهُ أَرْثُ إِلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَمَرَهُ أَرَا يَتُ إِنْ يُرَاجِعُها ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَرَ وَاسْتَحْمَقَ

ا بَ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وإسكان النون و (يزيد) من الزيادة التسترى و (يونس بنجبير) مصغرضدالكسر و (قبل) بضم القاف والموحدة أى وقت استقبال العدة والشروع فيها أى يطلقها فى الطهر و ( تعتد) أى تعتبر تلك انتطليقة وتحتسبها ويحكم بوقوع طلقة . قال ابن عمر : فى الجواب معبرا بلفظ الغيبة عن نفسه أن ابن عمر إن عجز واستحمق فمايمنعه أن يكون طلاقا يعنى نعم يحتسب و لايمنع احتسابها لعجزه وحماقته وله توجيهات أخرذكر ناها فى أول الطلاق ( باب تحدالمتوفى عنها) قوله (الصبية) بالنصب و (الطيب) بالرفع وفى بعضها بالعكس اختلفوا فى الصغيرة التى مات زوجها . فقى ال أبو حنيفة لا احداد عليها وقال الأئمة الثلاثة عليها الاحداد يأمرها به من يتولاها و (عبدالله بن أبى بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم) بفتح المهملة وإسكان الزاى الانصارى و (حميد) بضم المهملة ابن نافع المدنى و (زينب بنت أبى سلمة) بفتح المهملة وإسكان الزاى الالاعاديث الثلاثة هى حديث أم حبية وزينب بنت جحش وأم سلمة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورات و (أم حبية) بفتح الحاء رملة بنت

أَبُوهَا أَبُو سُفْيانَ بْنُ حَرْبِ فَدَعَتْ أَمْ حَبِيةَ بِطِيبِ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةٌ ثُمَّ مَسَّتْ بِعارِضَهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللهَ مَالَى بِالطّيبِ مِنْ حَاجَة غَيْرَ أَنِّي سَمْعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُر بَالله وَاليَوْمِ الآخِر أَنْ نُحَدَّ عَلَى مَيْت فَوْقَ ثَلَاث لَيالَ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُر فَعَشَّرًا قَالَتْ مَنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَالله مَالى بِالطّيبِ مَنْ حَاجَة غَيْرَ أَنِّي سَمَعْتُ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَى ذَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُر بَطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَالله مَالى بِالطّيبِ مَنْ حَاجَة غَيْرَ أَنِّي سَمَعْتُ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَى ذَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُر وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَى ذَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُر وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ ثُحِدً عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلاثِ لَيالَ إِلاَّ عَلَى ذَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ ثُحِدً عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلاثِ لَيالًا إِلَّا عَلَى ذَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَالَيُومِ الآخِرِ أَنْ ثُحَدًّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلاثِ لَيالَ إِلاَّ عَلَى ذَوْجٍ أَرْبَعَة أَنْهُمْ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ ثُحَدً عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلاثِ لَيالًا إِلاَّ عَلَى ذَوْجٍ أَرُبُعَة أَشْهُرُ

أبى سفيان صخر بفتح المهملة وإسكان المعجمة ابن حرب ضد الصلح الأموى و (الخلوق) بفتح المعجمة طيب مخلوط و رالعارضان جانبا الوجه فوق الذقن الى مارن الأذن وإنما فعلت هذا لتدفع صورة الاحداد و رتحد و من الاحداد و بضم الحاء و كسرها من الحداد وهو من الحد بمعنى المنع لأنها تمنع الزينة ويقال امرأة حاد و محد بدون تاء التأنيث وهو فى الاصطلاح ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب فى العدة لأنها داعية الى الزواج فنهيت عن ذلك قطعا للذرائع ولا يحل ننى بمعنى النهى و راربعة أشهر منصوب بمقدر نحو أعنى أو متحد مضمراو الجمور أن الذمية يجب عليها الاحداد وذكر الايمان فى الحديث بسبب أن المؤمن هو الذى ينتفع بخطاب الشارع وينقاد له وقال أبو حنيفة لايجب عليها والحكمة فى وجوب الاحداد فى عدة الوفاة دون الطلاق أن الربنة تدعو الى النكاح فنهيت عنها زجرا لأن الميت لا يتمكن من منع معتدته بخلاف المطلق فانه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر وأما توقيت أربعة أشهر فلأن ظهور الولديكون فيها إذ هوأربعون يوما نطفة وأربعون علقة وأربعون مضغة وبعد ذلك ينفخ فيه الروح و يتحرك فى البطن وزيادة

وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمَعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتَ امْرَأَةً إِلَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يارَسُولَ الله إِنَّ ابْنَى تُونُقَّ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَد اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكُحُلُهُا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاثًا كُلَّ ذَٰلُكَ يَقُولُ لا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَـةُ أَشْهُر وَعَشْرُ وَقَدْكَانَتْ إِحْدَا كُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قالَ حَمْيَدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمَى بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَت المَرْأَةُ إِذَا تُوُفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حَفْشًا وَلَبَسَتْ شَرَّ ثيابِهَ ۚ وَلَمْ تَمَسَّ طيباً حَتَّى مَّرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُوْتَى بدابَّة حمار أَوْ شاة أَوْ طائر فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّ ا تَفْتَضُّ بشَى الله ماتَ ثمَّ تَخْرُج فَتعظَى بَعْرَةً فَتَرْمى ثمَّ تُراجعُ بَعْدُ ماشاءَتْ من طيب أَوْ غَيْرِه سُتُلَ مالكُ ما تَفْتَضُّ به قالَ تَمْسَحُ به جلدَها

العشر للاحتياط. قوله (بنت جحش) بفتح الجيم وإسكان المهملة وباعجام الشين و (أم سلة) بفتحتين هند المخزومية و (عينها) بالرفع و (تكحلها) بضم الحاء و (الحفش) بكسر المهملة وتسكين الفاء وبالمعجمة بيت صغير ضيق لا يكاد يتسع للتقلب و (الدابة) ما يدب على الارض تلا الخيل والبغل والحار بخصوصها . الخطابي (تفتض) أى بالفاء والمعجمه من فضضت الشيءإذا كسرته أو فرقته أى أنهاكانت تكسر ما كانت فيه من الحداد بتلك الدابة وقال الاخفش معناه تنظف به وهو مأخوذ من الفضة تشبيها له بنقائها وبياضها قال ومعنى الرمى بالبعرة أن حداد السنة في جنب ذمام الزوج بمنزلة البعرة وقيل إنما يفعلن ذلك ليرين أن مقامهن سنة كان أهون من السنة في جنب ذمام الزوج بمنزلة البعرة وقيل إنما يفعلن ذلك ليرين أن مقامهن سنة كان أهون من

الكُولِ الْحَادَّةِ حَدَّمَا آدُمُ بِنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّمَنَا شَعْبَةُ حَدَّمَنَا مَعْبَةُ حَدَّمَنَا مَعْبَدُ بُن نافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ الْبَهَ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّا أَنَّ الْمَرَأَةَ تُوفِي رَوْجُهَا كَثَسُوا عَيْنَهُا فَأَتُوا وَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَتَّاذَنُوهُ فَى الكُولِ فَقَالَ لاَتكَحَّلُ عَيْنَهُا فَأَتُوا وَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَتَّاذَنُوهُ فَى الكُولُ فَقَالَ لاَتكَحَّلُ قَدْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ تَمْكُنُ فَى شَرِّأَ حَلاسِها أَوْشَرِ بَيْتِها فاذا كَانَ حَوْلَ فَرَّ كَلْبُ رَمَّتُ بَعْرَةً فَلا حَتَّى تَمْضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرَ وَسَمْعَتُ زَيْنَبَ الْبَنَةُ أُمِّ سَلَمَةً وَسَدَّمَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً أَنَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلَمَ قَالَ لاَيَكُلُ لاَمْرَأَةً مُسْلَمة تُومَ مَنْ بَاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةً أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِها أَرْبَعَةً أَشْهُر وَمَ مُن باللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةً أَيَّامٍ إِلّا عَلَى زَوْجِها أَرْبَعَةً أَشْهُر أَنْ فَاللّهُ وَلَا لَا عَلَى زَوْجِها أَرْبَعَةً أَشْهُمْ وَلَوْمَ باللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّقُ فَوْقَ ثَلاثَةً أَيَّامٍ إِلّا عَلَى زَوْجِها أَرْبَعَةً أَشْهُمْ وَلَوْمَ الآخِومَ الآخِومَ الآخِومَ الآخِومَ الآخِومَ الآخِومَ الْعَوْمَ الْمَا عَلَيْهُ وَلَوْقَ تَلاثَةً أَيَّامٍ إِلّا عَلَى زَوْجِها أَرْبَعَةً أَشْهُمْ وَاليَوْمِ الآخِومَ الآخِومَ الآخِومَ الآخِومَ الآخِومَ الآخِومَ الْعَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ

رى بعرة وقال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لاتغتسل ولاتمس ماء ولاتقلم ظفراً سنة ثم تفتض أى تكسر ماهى فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها و تنبذه فلا يكاد يعيش ماتفتض به وقيل ثم ترمى بالبعرة معناه أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة والغرض من هذا الكلام أنكن لا تستكثرن العدة الاسلامية ومنع الاكتحال فيها فانها مدة قليلة بالنسبة الى ماكانت عليه فى الجاهلية . قوله (الكحل للحادة) قال الجوهرى : يقال هى حاد يعنى بدون التاء وفرق الزمخشرى بين المرضع والمرضعة بأن المرضعة هى التى فى حال الارضاع والمرضع التى من شأنها أن ترضع . قوله (أحلاسها) جمع الحلس وهو كساء رقيق يكون تحت البردعة . قوله (كلب) هو مشعر بأن المراد بالدابة فى الحديث السابق معناه اللغوى ليتناول الكلب أيضا فتتطابق الروايتان لاالاصطلاحى وكائهن بعدالحول كن قاصدات لقطع آثار الاحداد وبالتعرض لنوع من الحيوان ويحتمل أن تكون التاء فى تفتض به للتعدية أو زائدة يعنى تفتض الطائر بأن تكسر بعض أعضائه ولعل غرضهن منه الاشعار باهلاك ماهن فيه ومن الرمى الانفصال منه بالكلية . قوله (فلا) أى لا تكتحل قيل هذا النهى ليس على وجه التحريم ولئنسلنا أنه للتحريم فاذا كانت لغرورة فان دين الله يسر يعنى الحرمة ثبتت إلا عند شدة الضرر والضرورة أو معناه فاذا كانت لغرورة فان دين الله يسر يعنى الحرمة ثبتت إلا عند شدة الضرر والضرورة أو معناه فاذا كانت لغرورة فان دين الله يسر يعنى الحرمة ثبتت إلا عند شدة الضرر والضرورة أو معناه

وَعَشَرًا صَرْتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرْ حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بِنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٌ بن سيرينَ ١٩٩٧ قَالَتُ أُمُّ عَطَّيَّهَ نُهِينا أَنْ نُحَّدًاً كَثَرَ مْن تَلاث إِلَّا بِزَوْج القُسط للحادّة عندَ اللُّه مَرضى عَبد الله بنُ عَبْد الوَهَّاب حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدِ عِنْ أَيُّوبَ عِنْ حَفْصَـةً عِنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ كُنَّا نَهْيَ أَنْ نُحِدُّ عَلَى مَيِّت فَوْقَ ثَلاث إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشَّرًا ولانَكْتَحلَ ولا نَطَّيُّبَ وَلا نَلْبَسَ ثُوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبِ وَقَدْ رُخَّصَ لَنا عَنْـدَ الطُّهْر إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ تَحِيضِهَا فِي نُبْذَة مِنْ كُسْتِ اظُّفْارِ وَكُنَّا نُهْيَ عَرِب اتباع الجنائز المَا الْحَادَةُ عَابَ العَصْب صَرْثُ الفَضْلُ بنُ دُكَيْن حَدَّتَنا الفَضْلُ بنُ دُكَيْن حَدَّتَنا 1999

لا تكتحل بحيث يكون فيه زينة . قوله ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة ابن المفضل بفتح المعجمة الشديدة و ﴿ سلمة ﴾ بفتح اللام ابن علقمة بفتح المهملة والقاف التميمي و ﴿ أم عطية ﴾ بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية اسمها نسيبة مصغر النسبة بالنون والمهملة والموحدة أيضا الانصارية . قوله (القسط ) بضم القاف عود يتبخر به وقد تبدل القاف بالكاف والطاء بالتاء مثل القافور والكافور و (حفصة ) بالمهملتين بنت سيرين و ﴿ العصب ) بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ ثم ينسج و ﴿ النبذة ﴾ بضم النون وفتحها اليسير من الشيء و ﴿ ظفار ﴾ بفتح المحجمة وخفة الفاء موضع بساحل عدن وفى بعضها أظفار وهوشيء من الطيب قال الصغاني في بعض النسخ أظفار وصوابه ظفار وقال التيمى : روى بلفظ أظفار والصواب ظفار . قال النووى : القسط والا ظفار نوعان معروفان من البخور وليس من مقصوده الطيب ورخص فيها لازالة الرائحة والا شفار نوعان معروفان من البخور وليس من مقصوده الطيب ورخص فيها لازالة الرائحة

عَبْدُ السَّلام بن حَرْب عَنْ هشَام عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطْيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحَلُّ لا مْرَأَةً تُوْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخرِ أَنْ تُحَدُّ فَوْقَ ثَلَاثَ إلَّا عَلَى زَوْجٍ فَانَّهَا لَاَتَكْتَحُلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ . وقالَ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنا هشامٌ حَدَّثَننا حَفْصُهُ حَدَّثَنني أُمُّ عَطيَّةَ نَهَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِها إِذَا طَهْرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسُط وَأَظْفَار إِ صَحْثُ وَالَّذِينَ يُتُوَفَّوْنَمَنَّكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى قَوْلِهِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ خَرْمِن إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَ نَارَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شَبْلُ عَن ابن أَبي نَجَيح عَنْ نَجَاهِدٍ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ ازَّواجاً قَالَ كَانَتْ هٰذِهِ العِدَّةُ تَعْتَدُ عَنْدَ أَهْ لِ زَوْجِهَا وَاجَبًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مَنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصَّيَّةً لأَزْوَاجِهمْ مَتاعًا إِلَى الْحُولِ غَيْرَ إِخْرَاجِ فَانْ خَرَجْنَ فَلَاجُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسُهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ قَالَ جَعَلَ اللهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَـة سَبْعَةَ أَشْهُر

لا لمتطب ومر الحديث فى الحيض فى باب الطيب. قوله ﴿الفضل﴾ بسكون المعجمة ابن دكين مصغر الدكن بالمهملة و ﴿عبد السلام﴾ ابن حرب ضد الصلح و ﴿هشام﴾ ابن حسان القردوسى بضم "قاف و المهملة وإسكان الرا. بينهما و باهمال السين و ﴿الا نصارى﴾ هو محمد بن عبد الله بن المثنى ضد المفرد ابن عبد الله بن أنس بن مالك. قوله ﴿لاتمس﴾ أى قال ولا تمس طيبا الا أدنى طهرها أى إلا في أول طهرها وفي بعضها الى أدنى مكان إلا أدنى والا دنى هو بمعنى الاول و ﴿ نبذة ﴾

وَعَشْرِ بِنَ لَيْلَةً وَصَيَّةً انْ شَاءَتْ سَكَنَتْ في وَصَيَّتُها وَانْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى غَيْرَ إِخْرَاجِ فَانْ خَرَجْنَ فَلاَ جَناحَ عَلَيْـكُمْ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِي وَاجِبْ عَلَيْهِا زَعَمَ ذٰلِكَ عَنْ مُجاهِد وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاس نَسَخَتْ هٰذه الآيَةُعدَّتُها عَنْدَ أَهْلَمُ ا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَقَوْلُ الله تَعَالَى غَيْرَ إِخْرَاجِ وَقَالَ عَطَاءُانْ شَاءَت اْعْتَدّْتْ عْنْـدَ أَهْلُمْ! وَسَكَنْتْ فِي وَصَيَّتُهَا وَانْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لَقَوْل الله فَـلاَ جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الميرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَي فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلاَ سُكْنَى لَمَا حَرْثُنا نَحَمَّدُ بن كَثير عَنْ سُفيانَ عَنْ عَبْدِ الله بن أبي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم حَدَّثْنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِع عَنْ زَيْنَبَا بْنَةَ أُمِّ سَلَسَةَ عَنْ أُمّ حَبِيبَةَ ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ لَكَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيها دَعَتْ بطيب فَسَحَتْ ذراعَيْها وَقَالَتْ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ لَوْ لَا أَنَّى سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحَلُّ لِأُمْرَأَةً تَوْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِـدٌ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أُرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشَّرًا

منصوب بفعل مقدرأى تمس نبذة أوبدل من طيبا و في بعضها وقع بين لفظ قسط وأظفار واوالعطف قوله ﴿محمد بن كثير ﴾ ضد القليل و ﴿حيد ﴾ بضم المهملة مر مع الحديث آنفا و ﴿ زينب بنت أبى سلمة ﴾ فى بعضها بنت أم سلمة وهما واحد و ﴿ نعى ﴾ بسكون المهملة أو بكسرها وشدة التحتانية

المَنْ عُرْ فَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمَا مَا أَخَذَتْ وَلَيْسَ لَمَا غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ بَدْ لَمَا صَدَاقُها لايَشْعُرُ فَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمَا مَا أَخَذَتْ وَلَيْسَ لَمَا غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ بَدْ لَمَا صَدَاقُها لايَشْعُرُ فَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمَا مَا أَخَذَتْ وَلَيْسَ لَمَا غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ بَدْ لَمَا صَدَاقُها مَنْ عُبْد لللهِ حَدَّثَنا سُفيانُ عن النَّيْ هرى عَنْ أَبِي بَحْرِ بنِ عَبْد الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله عَنْ أَبِي مَسْعُود رَضَى الله عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَمُ وَحُوانَ الله كَاهِنَ وَهُ هُو اللّهُ عَنْ أَلِهُ عَلَيْه وَسُولُونَ وَهُ هُو اللّه عَلَيْهُ وَمُولَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ الله عَلَيْهُ وَمُولَوْنَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهُ وَلُولَا الله عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسُولُونَ الله عَلَيْهُ الله عَنْ اللّه عَلَيْهُ وَاللّه الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَسُلّهُ الله عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الله عَلَيْهُ الله الله المُعْمَالَةُ عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله المَالمُونُ وَاللّهُ عَلَى الله الله المُعْمَالُولُ الله الله المَالِمُ الله الله الله المُعْمَالِ الله الله المُعْمَالِ الله المُعْمِلُولُ الله الله المُعْمَالِ الله المُعْمَا الله المُعْمَالِ الله المُعْمَالِ الله الله المُعْمَالِ الله المُعْمَا المُعْمَالِهُ المُعْمَالُولَ الله المُعْمَالُولُ الله المُعْمَالِهُ الله المُعْمَالِ اللهُه

و ﴿ روح ﴾ بفتح الراء وبالمهملة ابن عبادة بضم المهملة وتخفيف الموحدةالقيسي و ﴿ شبل ﴾ بكسر المعجمة ابن عباد بفتح المهملة وتشديد الموحدة المكى و ﴿ عبد الله بنأ بي نجيح ﴾ بفتحالنون وكسر الجيم وبالحاء المهملة آخراً . قوله ﴿واجبا﴾ فان قلت القياس أن يقال واجبة قلت ذكر اما باعتبار الاعتقاد وإما بأن يكون صفة لمقدر أى أمرا واجبا وإما بأن يجعل الواجب اسما لما يذم تركه ويقطع النظر عن الوصفية . فان قلت في بعضها و اجب بالرفع فما وجهه قلت خبر مبتدإ محذوف أو يقدر فىلفظ كانت ضمير القصة أو كانت تامة و تعتدمبتدأ كقولهم تسمع بالمعيدى . قوله ﴿ زعم ﴾ أى قال مجاهد: العدة الواجبة أربعة أشهر وعشر وتمــامالسنة باختيارها بحسب الوصية فان شاءت قبلت الوصيه وتعتد الى الحول وإنشاءت اكتفت بالواجب ويحتمل أن يكون معناه العدةإلى تمام السنة واجبة وأما السكون عند أهل زوجها فنى الاربعة والعشر واجبوفىالتمــامباختيارها ولفظ فالعدة كما هي واجبة عليها يؤيدها الاحتمال وحاصله أنه لا يقول بالنسخ وقال عطاء آية الخروج نسخت وجوب الاعتداد عند أهل زوجها ثم نسخ آية الميراث السكني عند أهله فليس لهـــا ذلك ﴿ باب مهراابغي ﴾ فعيل من البغاء وهو الزنا يستوى فيه المذكر والمؤنث. قوله ﴿ محرمة ﴾ بلفظ فاعل الاحرام وبلفظ مفعول التحريم وبلفظ المحرم بفتحالميم والراء المضاف الى الهاءوقال الحسن البصرى أو لا لها صداقها المسمى ثم قال بعد ذلك لها صداق مثلها و ﴿ أَبُو بَكُرُ بِنَ عَبِدُ الرَّحْمَنُ ﴾ هو راهب قريش و ﴿ أُبُو مسعود ﴾ هو عقبة بسكون القاف البدرى و ﴿ الحلوان ﴾ بضم المهملة هو ما يعطي على الكهانة و ﴿ الكاهن﴾ هو الذي يدعي علم الغيب ويخبر الناس بالكوائن وسميماتأخذه

الزانية على الزنامهرا لكونه على صورته . قوله ﴿عون ﴾ بفتح المهملة وبالنون ﴿ ابن أبى جحيفة ﴾ مصغر المجحفة بالجيم والمهملة والفاء اسمه وهب الكوفى و ﴿ الواشمة ﴾ من الوشم بالمعجمة وهو أن يغرز الجلد بالابرة ثم يحشى بالكحل و ﴿ المستوشمة ﴾ التى تسأل أن يفعل بها ذلك و ﴿ الموكل المطعم والمراد من الأكل الاخذ كالمقرض ومن الموكل معطبه كالمستقرض وإيما سوى فى الاثم بينهما وان كان أحدهما رابحا والآخر خاسرا لانهما فى فعل الحرام شريكان متعاونان ومرالحديث فى البيع . قوله ﴿ على بن الجعد ﴾ بفتح الجيم وإسكان المهملة الأولى الاشجعى و ﴿ محمد بن جحادة ﴾ بضم الجيم وخفة المهملة الأولى الاشجعى ويراد بكسب الاماء ما يأخذنه على الزناوالقرينة عرف الجاهلية . قوله ﴿ كيف الدخول ﴾ بطبحة الذي بين العلماء فى أن الدخول م يثبت فقال أبو حنيفة وأحمد إذا أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب الصداق والعدة إذ الغالب وقوع الجاع فيه لما ركب الله تعالى وأرخى سترا على المرأة فقد وجب الصداق والعدة إذ الغالب وقوع الجاع فيه لما ركب الله تعالى لا يجب الصداق الا بالمسيس أى الجاع لقوله تعالى دو إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، ولا يعرف بالحلوة دون الوطء مسيسا لقوله صلى الله عليه وسلم بما استحللت من فرجها . قوله ﴿ قبل الدخول ﴾ بالخلوة دون الوطء مسيسا لقوله صلى الله عليه وسلم بما استحللت من فرجها . قوله ﴿ قبل الدخول ﴾ بالخلوة دون الوطء مسيسا لقوله صلى الله عليه وسلم بما استحللت من فرجها . قوله ﴿ قبل الدخول ) فالمنان فرجها . قوله ﴿ قبل الدخول بقديره أو كيف طلقها فا كتنى بذكر الفعل بطال : قول البخاري فى الترجمة أو طلقها قبل الدخول تقديره أو كيف طلقها فا كتنى بذكر الفعل

جُبِيْرِ قَالَ قُلْتُ لابِنِ عُمَرَ رَجُلْ قَذَف امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرِّقَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَائِبً وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخُوى بَنِي العَجْلانِ وقالَ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذَبْ فَهَلْ مَنْكُما تَائِبْ فَقَالَ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذَبْ فَهَلْ مَنْكُما تَائِبْ فَأَيْدَا فَقَرَّقَ بَيْنَهُما قَالَ فَأَبَيا فَقَالَ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذَبْ فَهَلْ مَنْكُما تَائِبْ فَأَيْدَا فَقَرَقَ بَيْنَهُما قَالَ قَالَ الله يَعْمُ وَ بْنُ دينار في الحَديث شَيْءٌ لا أَر ال تُحَدَثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَا لَى عَمْرُ و بْنُ دينار في الحَديث شَيْءٌ لا أَر ال تُحَدَثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَا لَى قَالَ لامالَ لَكَ انْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذَبا فَهُو لَهُ وَلَا مَاكُ قَالَ لامالَ لَكَ انْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذَبا فَهُو لَهُ وَلَا لَكُ انْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذَبا فَهُو لَهُ وَلَا لَكُ انْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذَبا فَهُو لَهُ وَلَا لَا عَمْلُولُ اللهُ قَالَ لا مَالَ لَكُ انْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذَبا فَهُ وَهُ لَا يُقَالَ لا مَالَ لَكُ انْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بَهِا وَإِنْ كُنْتَ كَاذَبا فَهُ وَلَا لَا مَالًى قَالَ لا مَالَ لَلْكُ انْ كُنْتَ كَاذَبا فَقَوْ لَا عَلَيْهُ الْمَالَ لَلْكُ انْ كُنْتَ كَاذَا لَا لَا اللهُ قَالُ لَا عَالَ لَا عَلْ اللهُ قَالَ لا مَالَى قَالَ لَا عَالَ لَا عَالَ لَا عَالَ لَا عَلَا لَا لَا لَا عَالَ لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَيْهُ فَا لَا لَا عَالَ لَا عَالَ لَا عَالَ لا عَلْمَالُ لَلْكُ انْ كُنْ قَالَ لَا عَالَ لَا عَالَ لَا عَالَ لَا عَالَ لَا عَالَ لَا عَالَ لَكُ اللّهُ عَلَا لَا عَالَا لَا عَلْتَ اللّهُ عَلْ لَا عَالَ لَا عَالَ لَا عَالَا لَا عَالَ لَا عَالَ لَكُ اللّهُ لَا عَالَ لَا عَالَا لَا عَلْمَ لَا عَالَا لَا عَالَا لَا عَالَ لَا عَالَا لَا عَالَ لَا عَالَ لَا عَالَا لَا عَلْمَ اللّهُ لَا عَلْمُ لَا عَالَا لَا عَلْمَا لَا لَا لَا عَا لَا عَالَا لَا عَالَا لَا عَالَا لَا عَالَا لَا لَا عَالَا لَا

إِ بَ الْمُتَّامُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللّهُ الللْمُ اللل

عن ذكر المصدر لدلالته عليه . قوله ﴿عمرو بن زرارة ﴾ بضم ازاى وتخيف الراء الأولى النسابورى و ﴿ العجلان ﴾ بفتح المهملة و إسكان الجيم مر الحديث فى اللعان قال شارح التراجم : استبط من منطوق حديث العجلانى من الفظ فقد دخلت بها كمال المهر بالدخول ومن مفهومه عدم "كمال وعلم النصف من القرآن . قوله ﴿ الملاعنة ﴾ بالفتح وبالكسر والأول أعم لأن لعان الزوجة لدفع الحد فلا يكون إلا بعدلعان الزوج فكل فاعلة مفعولة بدون العكس . قال الشافعي : المتعة لزوجة مفارقة لا يكون الفراق بسبها ولا مهر لها أولهاكل المهر . وقال ابن بطال : قال أبو حنيفة المتعة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا وقال مالك المتعة ليست واجبة أصلا لأحد والمفهوم من

صَرَتُنَ قُتَدِبَةُ بنُ سَعِيد حَدَّمَنا سُفْيانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ سَعِيد بنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْ ٢٠٠٥ عُمْرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْها قالَ يارَسُولَ الله مالى قالَ لامالَ لكَ انْ كُنْتَ صَدَقْتَ كَاذِبُ لا سَبِيلَ لكَ عَلَيْها قالَ يارَسُولَ الله مالى قالَ لامالَ لكَ انْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْها فَهُو بَها قالَ يارَسُولَ الله مالى قالَ لامالَ لكَ انْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْها فَدَاكَ أَبْعَدُ لُكَ عَلَيْها فَدَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مَنْ فَرْجِم اللهُ وَانْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْها فَدَاكَ أَبْعَدُ لُكَ مَنْها وَانْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْها فَدَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مَنْها فَدَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مَنْها فَدَاكَ مَنْ فَرْجِم الله وَانْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْها فَدَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مَنْها

كلام البخارى أن لكل مطاقة متعة والملاعنة غير داخلة فى جملة المطلقات تم كلامه. فان قلت لفظ طلقها صريح فى أنها مطلقة قلت تقدم أن الفراق حاصل بنفس اللعان حيث قال فلا سبيل لك عليها و تطليفه لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بل كان كلاماز ائداصدر منه تأكيدا. قوله (عمرو) هو ابن دينار. فان قلت حيث قال (وأبعد) لابدفيه من بعد وزيادة و تكرارها قلت البعد هو لانه يطلب المال بعد استيفاء ما يقابله وهو الوطء والزيادة لأنهضم ايذاءها بالقذف اليه الموجب للانتقام منه لا للانعام عليه والتكرار لانه أسقط الحد الموجب لتشنى المقذوف عن نفسه باللعان

تم بمعونة الله تعالى الجزء التاسع عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون ، وأوله : كتاب النفقات . أعان الله على إكماله

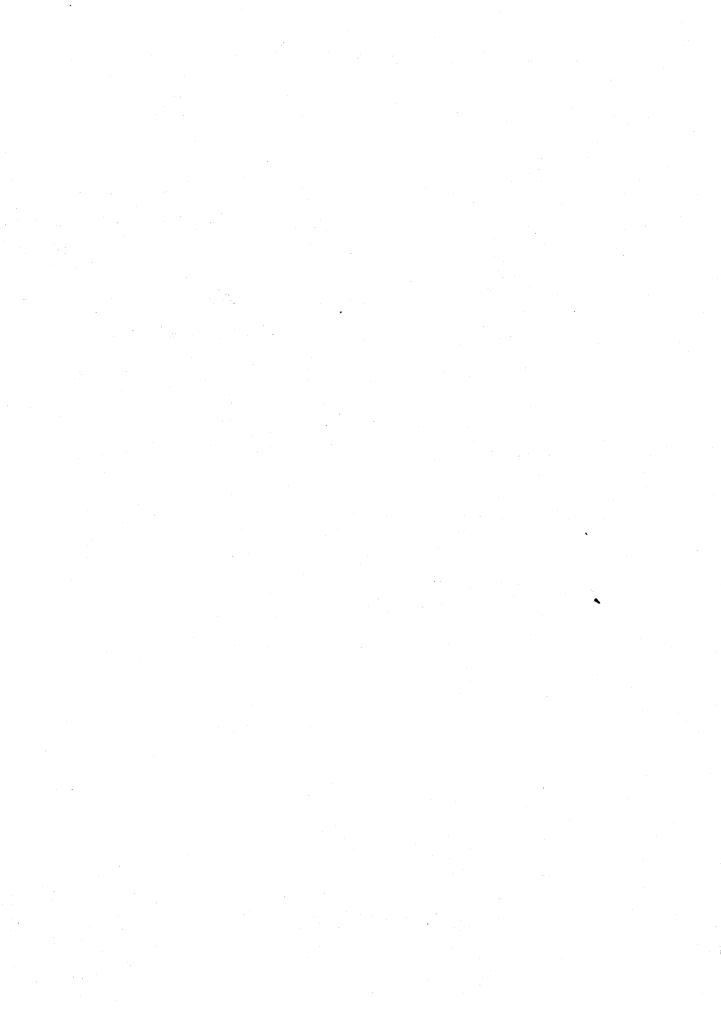

المنابعة التاسيخ عَشْرُ التاسيخ عَشْرُ

من صحيح أبى عبد الله البخارى بشرح الامام الكرماني

| صفحة                                                  | سفحة                                                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ٣٧ باب تعليم الصبيات القرآن                           | ٢ كتاب فضائل القرآن                                     |
| ۳۸ « نسيان القرآن<br>الترا فرالترات                   | ۲ کیف نزول الوحی                                        |
| ۱۶ « الترتيل في القراءة<br>الترابية                   | ه باب نزل القرآن بلسان قریش                             |
| » « مد القراءة<br>                                    | ٣ « جمع القرآن                                          |
| ۳۶ « الترجيع<br>۱۱ ۱۱ - ۱                             | ۱۰ « كاتب النبي صلى الله عليه وسلم                      |
| « حسن الصوت بالقراءة                                  | ۱۱     « أنزل القرآن على سبعة أحرف                      |
| ه کی کم یقرأ اقرآن است است است آن                     | ۱۲ « تأليف القرآن                                       |
| « البكاء عند قراءة القرآن<br>المات التالة آن          | <ul> <li>١٦ « القراء من أصحاب النبي صلى الله</li> </ul> |
| ه ه من رايا بقراءة القرآن من رايا بقراءة القرآن       | عليه وسلم                                               |
| ءه ڪتاب النکاح                                        | ۱۹ « فاتحة الكتاب                                       |
| ٤٥ الترغيب في النكاح                                  | ٢١ فضل البقرة                                           |
| ٥٦ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم                   | ۳۷- « الكهف                                             |
| «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»                       | ۳۳ « سورة الفتح                                         |
| ۷۰ « کثرة النساء                                      | ٧٤ ﴿ قُلُهُو اللَّهُ أُحَدُ                             |
| <ul> <li>٥٩ « تزويج المعسر الذي معه القرآن</li> </ul> | ٥٧ المعوذات                                             |
| ۳۱ « ما یکره من انتبتل                                | ٢٦ باب نزول السكينة والملائكة عندقراءة                  |
| ہہ « نکاح الأبكار                                     | القرآن                                                  |
| ۳۲ « الثيبات                                          | <ul> <li>٢٨ « فضل القرآن على سائر الكلام</li> </ul>     |
| مه « تزویج الصغار من الکبار                           | <ul> <li>۳۰ د الوصاة بكتاب الله عز وجل</li> </ul>       |
| ٦٦ « اتخاذ السراري                                    | س من لم يتغن بالقرآن 🔏 🚾                                |
| « من جعل عتق الأمة صداقبا                             | ٣١ ﴿ اغتباط صاحب القرآن                                 |
| ٧٠ د الأكفاء في الدين                                 | ۳۲ « خيركم من تعلم القرآن وعلمه                         |
| ٧٣ « الأكفاء في المال                                 | ٣٤ « القراءة عن ظهر القلب                               |
| ۷۶ « مايتق من شؤم المرأة                              | <ul><li>۳۵ « استذكار القرآن</li></ul>                   |
| ٧٥ ( الحرة تحت العبد                                  | ٣٧ · « القراءة على الدانة                               |
|                                                       |                                                         |

| مفحة                                      | صفحة                                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ۱۱۵ باب من بى بامرأة وهى بنت تسعسنين      | ۷۷ باب «وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم»            |
| ۱۱۷ « الهدية للعروس                       | ٨٠ ﴿ من قال لارضاع بعد حولين                |
|                                           | ۸۰ « لبن الفحل                              |
|                                           | ۸۱ « شهادة المرضعة                          |
| ۱۲۵ « منترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله    | ۸۲ « ما يحل من النساء و ما يحرم             |
| ۱۲۶ « إجابة الداعي في العرس وغيرها        | ۸٤ « «وربائبكم اللاتي في حجوركم»            |
| ۱۳۰ « المداراة مع النساء                  | ٨٥ ﴿ لا تنكح المرأة على عتما                |
| ۱۳۰ « الوصاة بالنساء                      | ۸۲ « الشغار                                 |
| ۱۳۱ « «قوا أنفسكم وأهليكم ناراً»          | ٨٧ « هل للسرأة أن تهب نفسها لأحد            |
| ۱۳۲ « حسن المعاشرة مع الأهل               | ۸۸ « النهي عن نكاح المتعة                   |
| ۱۳۹ « موعظة الرجل ابنته لحال زوجها        | ٩٠ « عرضالمرأة نفسها على الرجل الصالح       |
| ۱٤٥ « لا تأذن المرأة فى بيت زوجها         | ۹۳ « قول اللهجلوعز«ولاجناح عليكم            |
| لأحد إلا باذنه                            | فيما عرضتم به من خطبة النساء»               |
| ۱٤٦ « كفران العشير                        | ع « النظر الى المرأة قبل التزويج            |
| ۱٤٩ « المرأة راعية فى بيت زوجها<br>       | ۹۰ « من قال لانكاح إلا بولى                 |
| 189 « «الرجال قوامون على النساء»          | •                                           |
| ۱۵۰ « هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه |                                             |
| ۱۵۱ « ما یکره من ضرب آنسا.                | ۱۰۲ « لا ينكح الأب البكر والثيب<br>الا ماما |
| ١٥٢ « لا تطبع المرأة زوجها فى معصية       | إلا برضاها                                  |
| ۱۵۲ « «وان امرأةخافت،ن بعلها نشوزا        | ١٠٥ « لا يخطب على خطبة أخيه                 |
| أو إعراضا»                                | ۱۰۸ « الخطبة                                |
| ۱۵۳ « العـــزل                            | ۱۰۸ « ضرب الدف فى النكاح و الوليمة          |
| ١٥٤ « القرعة بين النساء                   | ۱۰۹ « قول الله تعالى «وآتوا النساء          |
| ١٥٥ ﴿ العدل بين النساء                    | صدقاتهن نحلة»                               |
| ١٥٥ ﴿ تزوج البكر على الثيب                | ۱۱۱ « الشروط فى النكاح                      |
| ١٥٥ ﴿ تَزُوجِ الثيبِ عَلَى الْبِكُرِ      | ١١٢ ﴿ الشروط التي لا تحلِّ في النكاح        |

صفحة

## صفحة

۱۵۷ باب دخول الرجل على نسائه فى اليوم ۱۵۸ « حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض

١٦٠ « الغــيرة

١٦٦ ﴿ يَقُلُ الرَّجَالُ وَيَكُثُرُ النَّسَاءُ

177 « لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم

١٦٩ « خروج النساء لحوائجهن

١٧١ ﴿ لاتباشرالمرأة المرأة فتنعتهالزوجها

١٧٢ « طلب الولد

١٧٤ « «ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن»

١٧٥ « والذين لم يبلغوا الحلم»

١٧٧ كتاب الطلاق

١٧٨ باب إذا طلقت الحائض

١٧٩ ﴿ هُلُ يُواجِهُ الرَّجِلُ امْرَأَتُهُ بِالطَّلَاقَ

۱۸۲ « من أجاز طلاق الثلاث

١٨٦ « الطلاق بغير لفظ الطلاق

۱۸۸ « «لم تحرم ما أحل الله لك»

۱۹۱ « لا طلاق قبل النكاح

٣٠ « الطلاق في الاغلاق والسكر

۱۹۷ « الخلع و كيف الطّلاق فيه

۲۰۳ « قول الله تعالى «ولا تنكحوا

المشركات حتى يؤمن»

۲۰۵ باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي

٧١٠ « الاشارة في الطلاق

٢١٥ ﴿ اللَّعَانِ ﴾

٢١٩ ﴿ إِذَا عَرْضَ بَنِي الولَّهُ

٢٢١ ﴿ من طلق بعد اللعان

٣٢٨ ﴿ إِذَاطَاقُهَا ثُلَاثًا ثُمَّ تَزُوجَتُ بَعِدُ الْعِدَةُ

٣٢٩ « «واللائى يئسن من المحيض من نسائكم»

٣٢٩ « «وأولاً الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن»

. ٢٣٠ « قول الله تعالى «و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء»

۲۳۱ « قصة فاطمة بنت قيس

۲۳۶ « قول الله تعالى «ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن»

۲۳٦ « مراجعة الحائض

٣٣٧ « تحد الموفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً

۲٤٤ « مهر البغي والنكاح الفاسد

تمم الفهرس